### سلمان العودة

# شكرًا أيها الأعداء

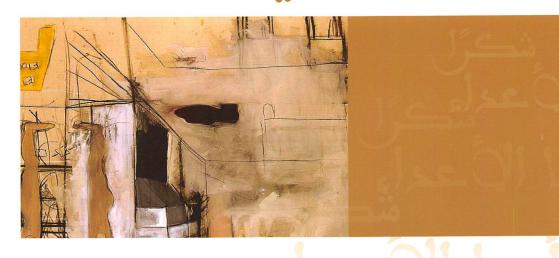

#### شكرًل أيها الأعداء



salman\_alodah

كم أشعر بالسعادة والرضا حينها أتذكّر أنني تجرَّعت بعضَ المرارات من إخوة أعزة، ربها لا يروق لهم هذا الوصف، ولكنني أقوله صادقًا؛ لأني أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف.

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات، بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع النفايات في عربات، ونطوف بها على الناس، لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم، ونفسد أذواقهم!

حرارة الإيمان التي كان يفترض أن نحوِّلها إلى طاقة إيجابية فاعلة للتحفيز والتواصل والأخلاق والتفاؤل، تحوَّلت عند بعضنا إلى أداة للقصف والإقصاء والحصار والإطاحة!.

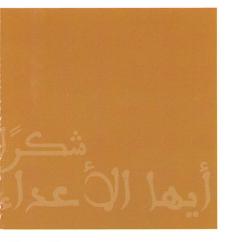

#### الاسلاة

للنشر والإنة المملكة العربية السعو

الرياض ص.ب. 28577 الرمز: 447

هاتف: 012081920 فاكس: 2081902

ww.islamtoday.net



#### شكرًا أيكا الأعدا،

#### سلمان العبودة

ح مؤسسة الإسلام اليوم للنشر، ١٤٣١ هـ فه سة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشم

العودة، سلمان بن فهد

شكرًا أمها الأعداء. / سلمان بن فهد العودة - الرياض، ١٤٣١ هـ

٣٤٢ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم

ر دمك : ۸ - ۵ - ۳ - ۹ - ۳ - ۳ - ۳ - ۹۷۸

١ - الإسلام والديانات الأخرى ٢ - الإسلام والغرب أ. العنوان

1881 / 8881

۲۱٤, ۹٤ روي

رقم الإيداع: ١٥١٣ / ١٤٣١

, دمك: ۸ - ۵ - ۳ - ۰ - ۳ - ۳ - ۳ - ۸

#### االللااااا

#### للتواصل مع المؤلّف:



@salman\_alodah



/SalmanAlodah



salman@islamtodav.net



www.youtube.com/user/DrSalmanTv



www.islamtoday.net/salman/

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمؤسسة الإسلام اليوم، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزءًا أو تسجله بأية وسيلة، إلا بموافقة الناشم خطيًّا.

إصدارات الإسلام اليوم الطبعة الرابعة - صفر ١٤٣٦هـ الرياض:

هاتف: ۱۱۲۰۸۱۹۲۰

فاكس: ۲۰۸۱۹۰۲: بريدة:

هاتف: ۲۲۲۲۲۲۱۰

فاکس: ۵۳ ، ۱۳۸۳ ، ۱

جوال: ٤٤٠٢٢٨٥٥٥٠

ص. ب: ٢٨٥٧٧ - الرمز: ١١٤٤٧ info@islamtoday.net

www.islamtoday.net

# شكرًا أيُّها الأعداءُ

د. سلمان بن فهد العودة

بِشْيْرِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِيلِ

«اكتشفتُ أن حِسَّ المعركة هو (المفتاح السحري) الذي بمقدوره تشغيل (نظام الفكر والعمل) لدى الجمهور الأعظم من الناس!».



مُقتِكُمْتُ

# مُقتِكُمَّةً

كم أشعر بالسعادة والرضاحين التذكّر أنني تجرّعت بعضَ المرارات من إخوة أعزة، ربم لا يروق لهم هذا الوصف، ولكنني أقوله صادقًا؛ لأني أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف.

أشعر بالسعادة حين أتذكر توفيق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو سِجالات يحضر فيها الشيطان، ويقع فيها حظُّ من الانتصار للنفس بإدراك أو بغير إدراك.

قد تُملِي عليك ضغوط اللحظة أن لا بدَّ من البيان والإيضاح، وأحيانًا يسمَّى: الكشف والفضح والتعرية .. وقائمة طويلة من عبارات تنم عن روح القسوة التي تسكن أعهاقنا وتقيم في دواخلنا.

هذه الصحراء الغنية المنيعة من حولنا .. بدلًا من أن نحولها إلى حقول مُمْرِعة (١) خَصبة خضراء، تضج بالحياة والأمل، حولتنا إلى قلوب قاسية، ولغة جافة، ومشاعر هامدة، أو قل: جعلت بعضنا كذلك!

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات، بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع النفايات في عربات، ونطوف بها على الناس، لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم، ونفسد أذواقهم! حرارة الإيهان التي كان يفترض أن نحوِّلها إلى طاقة إيجابية فاعلة للتحفيز والتواصل والأخلاق والتفاؤل، تحوَّلت عند بعضنا إلى أداة للقصف والإقصاء والحصار والإطاحة!

<sup>(</sup>١) أي: خصبة معشبة.

وبَحَثْنا في ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض، حتى صار المسلم لا يفرح بلقيا أخيه أحيانًا؛ لأنه تعوَّد أن يثير الأسئلة: ما مشربه؟ ما مذهبه؟ ما طريقه؟ مَن شيخه؟ ما منهجه؟ ما خياراته؟

ويومًا ما جاء أحد الشباب لشيخي صالح البليهي كَالله، وطلبه على انفراد، فلم خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشيخ وقال له: لم؟ قال: لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرز، وبصلاة التراويح خمسًا. قال الشيخ: هذه هي السنة، وقد علَّمنا رسولُ الله على أن من الأدب أن أحدنا إذا أحب أخاه في الله أخبره أنه يجبه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود(١)، ولكني لم أقف على حديث أنه إذا أبغض أخاه فليخبره أنه يبغضه في الله!

من أجمل ما كسبته من الإعراض: حفظ الوقت، وقطع المسافات، والنجاة من وَحْر الصدور؛ فإنني بحمد الله لا أحتاج إلى كبير مجاهدة في صفاء القلب على إخوة خالفوني.

وقد أتسامح في العبارة فأقول: إن بعضهم لم يرع حق الأخوة في لغته وحسن ظنه واستخدامه التحريض، ولكن عدم المجابهة طوّعني للتسامح والنسيان، وشجّعني على خطوة أخرى هي أنني أستذكرهم وغيرهم بالدعاء في الخلوات وفي الصلوات وفي عرفات وفي الأوقات الفاضلات بالمغفرة والرحمة وصلاح الحال والمآل، وأجد من حضور القلب والسرور الذي يجتاحني، وأنا أتضرع إليه سبحانه مستوهبًا إخواني المسلمين جميعًا عالمهم وجاهلهم برهم وفاجرهم، داعيًا لهم بالصلاح والفلاح، بل داعيًا للبشر كلهم جميعًا أن يولي الله عليهم الأخيار، ويجنبهم الأشرار، وأن يفيض عليهم من بركته وعافيته وهداه.

ولست أتحدَّث مغترًّا إذ يعاجلني موقف مباغت يستفزني، فأنسى كلَّ ما تعلَّمته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۲٤)، والترمذي (۲۳۹۲)، وابن حبان (۵۷۰)، والحاكم (٤/ ١٧١) من حديث المقدام بن معد يكرب الله ...

وأتعامل معه باندفاع، ولا أذكر المبادئ التي أخذت نفسي بها إلا بعد وقوع الأمر، فأدري أن الله يؤدِّبنا بهذه المواقف؛ لنظل عارفين بأننا لا نزال صغارًا نتعلم من مدرسة الحياة، ولنتضرع إليه قائلين: ﴿ سُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ مدرسة الحياة، ولنتضرع إليه قائلين: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرَّ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وقائلين: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرَّ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

أجد هذا منذ الموقف الأول الذي واجهته بعد طبع كتابي «المسلمون بين التشديد والتيسير» قبل خمس وعشرين سنة، وإلى حادثة الحكم الصادر قبل أيام على إحدى الصحف المحلية التي تناولت موضوعًا يتعلق بي بغير إنصاف().

ولتجدد هذه السقطات والأخطاء والتجاوزات التي لا تليق بنا، لتجدد عزائمنا على السير في طريق الاستدراك والأمل والصبر، دون أن نيأس من نفوسنا التي هو خالقها وهو يتوفّاها، وهو ملهمها فجورها وتقواها، ونسأله من فضله العظيم أن يزكيها، فهو خير من زكاها، وأن يجعل باطننا خيرًا من ظاهرنا، وسرَّنا خيرًا من علانيتنا، وأن يرزقنا الذلَّ لإخواننا المؤمنين ممن سبقونا بعلم أو إيهان أو عمر أو سريرة بينهم وبين الله، وأن نتواضع للناس، حتى لو ظهر عليهم التقصير؛ ف «كُلُّ ابْنِ آدمَ بينهم وبين الله، وأن التَّوَّابُونَ»(٢)، وربها كان لديهم من التجرد والصفاء والانكسار

<sup>(</sup>١) وتحدثت عن هذا بالتفصيل في كتابي: «طفولة قلب».

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أنس الحجه أخرجه أحمد (١٣٠٤٩)، والترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٢٢٥١)، والحاكم (٤/ ٢٤٤) من حديث علي بن مَسْعَدة، عن قتادة، عن أنس الحجه.

وصحَّحه الحاكم، وتعقَّبه الذهبي، واستغربه الترمذي، وأنكره الإمام أحمد، وابن حبان، وابن عدي، وأبو أحمد الحاكم. ينظر: «المجروحين» (٢/ ١١١)، و«الكامل» (٦/ ٣٥٣- ٣٥٤)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (٤/ ٨١١)، و«المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة (٣٧).

شكرًا أيها الأعراء

والعفوية، ما فاقوا به آخرين يُظنُّ أنهم أهل علم، أو فقه، أو دعوة، أو رئاسة، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ٓ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللهُ خَيْرًا ۗ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى ٓ أَنفُسِهِمُ ۗ تعالى يقول: ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ٓ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللهُ خَيْرًا ۗ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى ٓ أَنفُسِهِمُ ۗ لِهِ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ٣١]. صدق الله العظيم.

أما بعد، فهذه مقالات متفرقة، سطّرتها عبر بضع سنوات، ووجدت أنها تتكامل في موضوع واحد يتعلق بالخلافات والصراعات التي تَعْصِف بالناس وطريقة تعاطيهم معها، وحرصت على استكهال الموضوع عبر مقالات عديدة كتبتها خصيصًا لهذا الكتاب، وقد فصلت بينها بكلهات حاولت إيجازها تشبُّهًا بالحكهاء؛ لتكون خلاصة تجربة حياتية، أو خلاصة قراءة علمية.

وإنني أَطْمَحُ من قرَّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة، هي دومًا من مصادر فرحي وسعادي، وهي تُسْهِم في تطويري ذاتيًّا، مثلها تُسْهِم في تطوير الكتاب وتحسينه، والشكر لكل مَن يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب، أو يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إليَّ.

#### المؤلِّف مساء الثلاثاء ٢٥/ ١/ ١٤٣١ هـ



@salman\_alodah



/SalmanAlodah



salman@islamtoday.net



www.youtube.com/user/DrSalmanTv



www.islamtoday.net/salman/

«ليس من الرُّشد أن تصنف الناس إلى أعداء وأصدقاء، وكأنك مركز الكون، فهناك الكثيرون لم يعلموا بوجودك أصلًا!».



شكرًا أيها الأعداء

## شكرًا أيُّها الأعداء

أسوأ صناعة في الحياة هي صناعة الأعداء!

وهي لا تتطلب أكثر من الحمق وسوء التدبير وقلة المبالاة؛ لتحشد من حولك جموعًا من المغاضبين والمناوئين والخصوم.

وقد علَّمتني التجارب أن من الحكمة الصبر على المخالفين، وطول النفَس معهم، واستعمال العلاج الرباني بالدَّفع بالتي هي أحسن ﴿ فَإِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَإِنْ كَالَةً مُولِئُ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

يا مَنْ تُضَايِقُهُ الفِعَالُ مِنَ «الَّتِي» وَمِنَ «الَّذِي» الْفَعْ فَدَيْتُكَ ﴿ بِاللَّذِي ﴾ حَتَّى تَرَى ﴿ فَإِذَالَّذِي ﴾

وعلَّمتني التجارِب ألَّا آسى على أولئك الذين يأبون إلَّا أنْ يكونوا أعداءً ومناوئين؛ فهم جزء من السنة الربانية في الحياة، وهم ضريبة العمل الجادِّ المُثمر.

#### شكرًا أيُّها الأعداء!

فأنتم مَن علَّمني كيف أستمع إلى النقد والنقد الجارح دون ارتباك، وكيف أمضي في طريقي دون تردُّد، ولو سمعت من القول ما لا يَجْمُل ولا يليق.

وهذا درس عظيم لا يمكن تلقيه نظريًا، مهما حاول المرء، حتى يُقيِّض الله له مَن يُدرِّبه عليه، ويجرعه مرارته أول الأمر؛ ليكون شيئًا معتادًا بعد ذلك.

شكرًا أيها اللهمراء

#### شكرًا أيُّها الأعداء!

فأنتم مَن كان السبب في انضباط النَّفْس وعدم انسياقها مع مدح المادحين، لقد قيَّضكم الله تعالى لتعدِلوا الكِفَّة؛ لئلا يغترَّ المرء بمدح مفرط، أو ثناء مسرف، أو إعجاب في غير محله، ممن ينظرون نظرة لا تَرَى إلا الحسنات، نَقِيض ما تفعلونه حين لا ترون إلا الوجه الآخر، أو ترون الحسنَ فتجعلونه قبيحًا.

#### شكرًا أيُّها الأعداء!

فأنتم سخَّرتم ألسنةً تدافع عن الحق، وتنحو إليه ويستثيرها غمطكم؛ فتنبري مدافِعة مرافِعة.

لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّارِ فيما جَاوَرَتْ مَا كَان يُعْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ العُودِ(١)

#### شكرًا أيُّها اللُّعداء!

فأنتم ذَوُو الفضل- ولو لم تشاؤوا- في صناعة قدر من الاتزان والعدل في الفكرة.

ولربما أُعطي الإنسان بعض الحق فوق قدره؛ فكنتم السبب في إحكام التوازن، ودقَّة التَّصويب والمراجعة.

ولا يأخُذَنّكم الغضب من الإعراض؛ فإنَّ المرء إذا دخل في المرادَّة حرم نفسه فائدة النظر والتأمُّل، وانهمك في غمرة الردِّ والصدِّ؛ فلم يبق في نفسه موضع للهدوء والتأني.. والتدقيق في قول المخالف؛ فلعل فيه محلًّا للصواب ولو قلَّ.

قال حاتم الأصم تَحْلَثُهُ: «معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي». قالوا: وأي شيء هي قال: «أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن له إذا أخطأ، وأحفظ نفسي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان أبي تمام» (ص۲۷۸).

شكرًا أبها الأعداء .

لا تتجاهل عليه»(١).

#### شكرًا أيُّها الأعداء!

فأنتم مَن شحذ الهمة، وصنع التحدي، وفتح المضمار، وشرع السباق؛ ليصبح المرء شديد الشُّح بنفسه، كثير الحَدَبِ عليها، حريصًا على ترقِّيها، وتحرِّيها ليصبح المرء شديد الشُّح بنفسه، كثير الحَدَبِ عليها، وقدر رباني: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ لمقامات الرفعة والفضل.. والتنافس سنة شرعية، وقدر رباني: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُنَافِسَةُ هو بشرف الأسلوب ونقاء الغَرض، وصدق الوسيلة، وطهارة الجيْب!

#### شكرًا أيُّها الأعداء!

فأنتم مَن درَّبنا على الصبر والاحتمال، ومقابلة السيئة بالحسنة والإعراض.

#### شكرًا أيُّها اللَّعداء!

فلعل في الميزان من الحسنات ما لم تنشط النفس لتحصيله من الخير والعمل الصالح، لكن بالصبر والتجمُّل والرضا والمسامحة والعفو.

#### أيُّها الدُّعداء!

أعلم أن بعض القول يسوؤُكم، ولا والله، ما قصدتُ به أن أسوءَكم، ولكني أقول حقًا: أنتم الأصدقاء الحقيقيون..

وأنتم إخوة في الله، مهما يكن الخلاف، ولو نظرنا إلى نقاط الاتفاق لوجدناها كبيرة وكثيرة!

فنحن متفقون على أصول الإيمان، وأركان الإسلام، ولُباب الاعتقاد، فما بالنا نتكلف استخراج وتوليد معانٍ جديدة؛ لنفاصل حولها، ونصنع الخلاف، ثم نتحمس له؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٨٨)، والخطيب في «تاريخه» (٨/ ٢٤٢).

شكرًا أيها اللهُ عراء

لِيكُن..

لِيكُن هذا صدر مني... أو لِيكُن صدر منك، عفا الله عما سلف، ولنصرف وجوهنا عن الماضي، ونلتفت إلى المستقبل؛ تفاؤلًا بخيره، وصناعة لمجده، وتعاونًا على البرِّ والتقوى، وتواصيًا بالحق والصبر، واستعادة لمعاني الحب والإخاء في الله، التي هي أعظم السعادة، ومن حُرِم خيرَها فقد حُرِم.

إنني لا أصفكم بـ (الأعداء)؛ لأنني أظنكم كذلك، كلا..؛ بل لأنني أظن أن ثمة مَن يريد أن نكون كذلك، ويسعى فيه جهده... وإلا فنحن الإخوة الأصدقاء، شئتم أم أبيتم.

سامحكم الله، وغفر لكم، وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل، وأعاننا على تدارك النقص والخلل في نفوسنا، ومعرفة مواطن الضعف والهوى فيها، ولا وكلّنا إليها طرفة عين.

شكرًا لكم أيها الأصدقاء!

والسَّلام ...

«يأسَى المرءُ لمعركة يقضي فيها حياتَه، تنتهي دون نصر أو هزيمة..

كما يأسَى لأخرى تستنفذ عمره وتنتهي بهزيمة، وثالثة تنتهي بانتصاره على أخيه..

إن المعركة الحقيقية هي معركة الانتصار على النفس!

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر:٩]».



لماذا لا ترد ؟

#### لماذا لا ترد؟

حين تَرْمِي حجرًا في الماء الراكد، لا يجب عليك أن تقف لتتأمل الدوائر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى نهايتها؛ إلا إذا كنت رميت الحجر لتراقب ما يحدث بعده!

سألني غير واحد عبر عشرين سنة (أو تزيد):

لماذا لا ترد على مخالفيك، وتفنِّد حججهم، وتبيِّن وجهة نظرك؟

وهل هذا يعني تجاهلهم والإعراض عنهم؟

كلا؛ أيها السائل الكريم، إن خلاصة ما أحب أن أوصله إليك بهذا الخصوص هو ما يلي:

1 – إذا كان لديك أعمال عديدة؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد كل عمل لتنظر ماذا يقال، ثم تجمعه، وتبدأ بالرد عليه بالموافقة أو بالرفض، إن اندماجك في مشروع آخر (مقال، كتاب، برنامج، مؤسسة.. إلخ) هو عمل أكثر إيجابية، وأكثر جدوى.

Y- لا تستعجل بالردِّ على مخالفيك؛ لأنك حينئذٍ سَتُرُدُّ رَدَّ المغضَب المنفعل المتعمس لرأيه، أعط الوقت حقه، وامنح نفسك شيئًا من الهدوء، ومن الانفصال عن جو الفكرة التي رقمتها، وأن تبتعد عنها قليلًا؛ لتتمكن من الحياد في قراءة الردود وتقبُّلها؛ ولئلا يكون ردُّك مجرد صدى سلبي معاكس لما يقوله الآخرون، ولئلا تكذّب بحقِّ، أو تصدِّق بباطل.

ردُّك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الآخرون، ولو كان جزئيًّا أو قليلًا، وخاصة إذا كان محجوبًا بلغة حادَّة، أو موقف مسبق، ذي طابع شخصي، و«الحكمة ضالة المؤمن»(۱)، وأنت المستفيد الأعظم من اقتباس الحق من أيٍّ كان، وقد قال الهدهد لسليمان: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ } [النمل: ٢٢].

٣- ليس من الصواب الظنُّ بأن كل أمر يجب أن ينتهي الناس فيه إلى نهاية واحدة، بل الناس كما حكى عنهم ربهم جل وتعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَنَ رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

فالاختلاف قَدَرٌ لا حيلة في دفعه، وقد جرت سنة الله أن يختلف الأنبياء عليهم السلام؛ (داود وسليمان(٢)، موسى ومحمد(٢)، موسى والخَضِر(١))، والملائكة عليهم السلام (في قاتل التسعة والتسعين نفسًا)(٥)، والصحابة في (أبو بكر

(۱) كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٦٨٣١، و١ كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٤)، و «جامع بيان العلم وفضله» (١٥٥)، و «تاريخ دمشق» (١٩٨ ٢٨٩).

ورُوي مرفوعًا. أخرجه الترمذي (٢٦٨٧)، وابن ماجه (٤١٦٩)، ولا يصح رفعه. ينظر: «العلل المتناهية» (١/ ٩٥)، و «تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» (١/ ٦٥-٦٨).

(٢) كما في قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴾ فَفَهَّمْنَهَا شُلَيْمَنَ ۚ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء:٧٨-٧٩].

(٣) كما في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣).

(٤) كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَةِ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴾ [الكهف:٦٦-٨].

(٥) كما في "صحيح البخاري" (٣٤٧٠)، و"صحيح مسلم" (٢٧٦٦) من حديث أبي سعيد الخُدريِّ ، عن النبي على قال: "كان فيمَن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعينَ نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُّلٌ على راهب، فأتاه، فقال: إنه قتل تسعةً وتسعينَ نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله، فكمَّل به مائةً. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُّلٌ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومَن يَحُولُ بينه وبين التوبة!؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق، حتى إذا =

لماذا لا ترد؟.

وعمر...)(١)، والأئمة رحمهم الله (الأربعة، والعشرة، وسواهم)..

فلا ضير أن تبقى بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قول، قُلتَ فيها أنت رأيًا، وقال غيرك رأيًا، فهل من المحتَّم أن تعقد مجلسًا للمناظرة، أو صفحة إلكترونية، ثم تستفرغا وسُعكما في الحوار، حتى ينقطع أحدكما ويعلن عجزه؟! كلَّا!

والغالب أن معك شيئًا من الحق، ومع خصمك شيء منه، وقد تكون العبارات مجملة، أو يتعامل القرَّاء معها بقدر من الانفعال؛ فيحمِّلونها ما لا تحتمل، ومع الوقت تعود العبارات إلى هدوئها، ويذهب وحر الصدر.

٤- هذا يرد عليك، ثم أنت ترد عليه، ثم هو يرد عليك، وهو أفرغ منك لهذا، فهل ستواصل السِّجال وتفرد ذراعيك، أم ستقف وكأنك انقطعت؟ ولو أنك لم تدخل الحلبة أصلًا؛ لكان خيرًا وأسلم عاقبة.

٥- ومن الـمُسلَّم به أن المرء إذا زلَّ أو أخطأ، ثم ظهر له صواب راجعه؛ فإن «الحق قديم»، كما قال عمر المُسلِّم»، والشجاعة الأدبية تتطلب أن يوضِّح المرء

<sup>=</sup> نَصَفَ الطريقَ، أتاه الموتُ، فاختصمت فيه ملائكةُ الرحمة وملائكةُ العذاب، فقالت ملائكةُ الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكةُ العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملكٌ في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكةُ الرحمة».

<sup>(</sup>۱) كما في "صحيح البخاري" (٣٦٦١) من حديث أبي الدرداء الله قال: كنتُ جالسًا عند النبي على النبي على الذي الله بكر آخذًا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي على: "أمّا صاحبُكُمْ فقد غامَرَ". فسلّم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبى عليّ، فأقبلت إليك. فقال: "يغفر الله لك يا أبا بكر". ثلاثًا، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبيّ على فجعل وجه النبي على يتمعّر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنتُ أظلمَ. مرتين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (۲/ ۷۷۰–۷۷۷)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۱۰/ ۳۸۹– ۳۹۰)، والدارقطني (٥/ ٣٦٩)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٤٦٥ – ٤٦٥)، (٨/ ٤٧٣)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ١٠٣)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ١٠٣)، وابن عبد البر في «الاستذكار» ((70%) وابن عبد البر في «الاستذكار» ((70%) و «نصب عساكر ((70%) و «نصب المحلى» ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%) » ((70%

موقفه في اللحظة المناسبة، وباللغة المناسبة، والرجوع إلى الحق لا يزيد المرء إلا رفعة عند مَن يعقلون.

إن من الصدق أن أقول: إنني أكِنُّ الاحترام لكل مَن خالفني، كما أكِنُّه لكل مَن وافقني، وأقدِّر حتى أولئك الذين يشتدُّون أو يقسون؛ لأن دافعهم هو الغيرة غالبًا، وهم إن تلطفوا أهل للشكر؛ لأنهم يساعدوننا في الوصول إلى الحقيقة، وإن أغلظوا يستحقُّون الشكر أيضًا؛ لأنهم يدرِّبوننا على الصبر والمصابرة.

كم أنا مدين لأقلام طريرة كحد السيف؛ علَّمتني كيف أمضي في طريقي، مبتسمًا هادئًا، مستعدًّا لأقتبس منها، كما أقتبس من غيرها، متجاوزًا ما زلَّت به عباراتها، لأنني المنتفع الأعظم من كل معرفة أو حكمة أو صواب هداني إليه ربي بواسطة عبد من عباده.

أما المسألة ففيها قولان.. أو ثلاثة.. وإن شئت فأربعة، ولكل قول حجته، وفيها الضعيف والقوي، والراجح والمرجوح،.. وهي أمور نسبية تختلف من إنسان لآخر.. وسيظل الجدل فيها قائمًا ما دام العلم منشورًا، والخير مشهورًا في الأمة.

لا حرج عليك أن تصدع برأيك، ولا حرج على أخيك أن يخالفك الرأي، ولا على الناس أن ينقسموا بين هذا وهذا، شريطة ألَّا يتحول الأمر إلى استقطاب وتحزب وفرق مفترقة، يغِيرُ بعضُها على بعض، وتتسارع لحشد الأنصار والموافقين، وكأنها أمام معركة الحياة الكبرى، أو مفصل الحق والباطل.

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم».

<sup>=</sup> الراية» (٤/ ٨١، ٨٨)، و «مسند الفاروق» (٦/ ٢٥ ٥- ٥٤٥)، و «البدر المنير» (٩/ ٥٠٥ - ٢٠٦)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٥٨)، و «إرواء الغليل» (٢٦١٩).





معالناس

#### معالناس

\* هاتفني معبِّرًا عن رقيق المشاعر، ونبيل الإحساس؛ أسمِّيه زميلًا، ويأبَى إِلَّا أن يصف نفسه بأنه تلميذ بسيط.

تسعفه ذاكرته بأدق التفصيلات عن الأيام الخوالي، ورفاقها، وفوائدها.. حتى يتذكر مَن كان يجلس إلى جواره، ومَن كان يقرأ الدرس، و.. و..

\* بعده وردتني رسالة لديها إشكالات، وتساؤلات، واستفهامات، وتُقدِّم بأنها تحبك، وتدافع عنك في كل مكان، وتذبُّ عن عرضك.. وكأنك مسبوب في كل مجلس!

ولا تدري أن قضيتها تتعلق بنوع الجليس الذي تختاره، وتقضي معه سحابة نهارها، وبعض ليلها؛ إما محبًّا لا يرى إلا الحسن، أو معرضًا لا شأن له بالناس والقيل والقال، أو شانتًا همُّه الوقيعة والترصُّد، يستغرق ذلك مجلسه وحياته، ويستولي على عقله وقلبه ولسانه، وهو ميدان جهاده في يقظته، ومادة أحلامه في منامه.

\* قبل أيام كان المرسِل (ولعلها المرسِلة) يقذف بالحِمَم، ويُهاجم مَن لا شأن لهم من الأحياء والأموات!

المرء عادة لا يحس بها يتعرض له الآخرون، بل بها يمسُّه هو؛ ولذا تجدُك كثيرًا ما تحاول مواساتهم، وكأنك بمعزلٍ عن الأذى.

حتى الكلمة المفردة التي تؤذي الإنسان يمرُّ بها أو تمر به؛ يحملها ويسهر معها،

وتكون هي أول ما يصافح ذاكرته بعد الاستيقاظ، وتظل أيامًا تأكل وتشرب معه، ولا ينساها إلا بجهد، وبعد وقت.

وربها ظن أن هذه الكلمة باقية أبدًا يتداولها الناس عنه، ولا يدري أنها ماتت قبل أن تُولد، وأن الناس عندهم من المشاغل والمتاعب ما يلهيهم عنها، ولو تداولوها لوقت وجيز، وأنها لم تأخذ من الأهمية والشأن عندهم كها أخذت عنده، وأنها تخصُّه وتعنيه، دون سواه.

وهذا الفرق بين «الكلمة الطيبة الباقية» ﴿أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وبين «الكلمة الخبيثة الزائلة» حتيًا، ولو دفعها أُناس قدر طاقتهم إلى السياء، فهي ترتد عليهم، ويبقى شؤمها عليهم ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ السياء، فهي ترتد عليهم، ويبقى شؤمها عليهم أَلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦].

في صِغَري كنتُ معجبًا بالشيخ الأديب علي الطنطاوي عَلَمَهُ، وقرأتُ كتبه، فشدَّتني بأسلوبها الأدبي الأخَّاذ، وعاطفتها المشبوبة، وموسوعيتها، وعمَّقت حبي للتديُّن، والعروبة، والتاريخ، والأدب..

وصادف أن وقعت عيني على كتاب يذمه وينتقصه، ونسبه إلى الجهل والضلال؛ فصدمني هذا، وخدش براءة طفل لا يريد أن يختلف الناس على محبوبه، وبقيتُ لأيام حزينًا مطرقًا لم تنقص مكانة الشيخ عندي، ولكن تألَّتُ وعتبت على مَن ناله بغير حق، وفي قضية جانبية لا تستحق كل هذا ولا بعضه!

كانت تلك من أوائل ما رأيتُ، ثم تعرَّض شيخي صالح البليهي تَحْلُهُ لذلك، وأوذي، ولم تراع منزلته العلمية ولا شيبته!

ثم علمتُ بالمجالسة والتجربة والرصد أن من اليقين حين ترى شخصًا حظي بقدر من الشهرة- بعلم، أو وزارة، أو إمارة، أو مال، أو حضور إعلامي؛ كرياضي،

أو مذيع، أو كاتب، أو ممثل، أو فنان.. إلخ، وسواء كان في خير أو شر – إلا والناس منقسمون عليه بين مادح وقادح، ومحب ومبغض، وحسن الظن وسيئ الظن؛ سنة الله في عباده، لا تبديل لها ولا تحويل!

فإذا تأملت الملوك، والوزراء، والتجّار، والعلماء، والقادة من الأحياء والأموات، وجدت هذا جليًّا ظاهرًا للعيان، وهو يكثر ويتردد بحسب مكانتهم، وسعة نطاق الحديث عنهم؛ في المطبوعات، والفضائيات، والصحف، والمواقع الإلكترونية، والمجالس العامة، وسواها.

على أن المرء يمرُّ عليها مرور الكرام، ولا يُعيرها اهتمامًا إلا لمامًا، وقلَّما تؤثِّر في نفسه وتهزُّه، إلا إذا كان هو المقصود بها.

والغالب أن المدح أكثر وأشهر، ولكن الألسنة تتناقل الغريب، والنفوس تتساءل، فيبدو كأنه أوسع، وهو في الحقيقة ضيق محدود.

ومن حكمته أن يتواضع الإنسان لربه، ويعترف بذنبه، ويعتاد على سماع النقد مكرهًا، ثم يتقبَّله مختارًا، ويدري أنه ضريبة النجاح والتوفيق.

وحتى حين يكون النقد تعدِّيًا وافتراءً، لا حقيقة له، فإن تَلَقِّيه بالحِلم والصبر، وَصْل لما نقص أو انقطع من عمل العبد، وزيادة رفعة وأجر.

كما في حديث الصبي الذي تكلَّم في المهد، وقال: «اللهمَّ اجْعَلْنِي مثلها». ففي الحديث: «ومرُّوا بجارية، وهم يضربونها ويقولون: زنيتِ سرقتِ. وهي تقولُ: حسبي اللهُ ونعمَ الوكيلُ..». فقال الصبي: «وإن هذه يقولونَ لها: زنيتِ، ولم تزنِ، وسرقتِ، ولم تسرق»(۱).

ولو لم تسمع الناقد والمعترض لأسرع إليك الغرور والكِبْر، وتعاظَمْت نفسك، وسكرت بخمر المادحين، ولكن كما جاء في حديث عائشة هيشف قالت: كان رسولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٣٦، ٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠) من حديث أبي هريرة الله.

الله عَلَيْ يأكلُ البِطِّيخ بالرُّطب، فيقول: «نكسرُ حرَّ هذا ببرد هذا، وبردَ هذا بحرِّ هذا» (۱) هذا» (۱).

وعن ابن عباس عمين قال: قال رسولُ الله على: «أهلُ الجنة مَن مَلاَ اللهُ أذنيه من ثناء الناسِ شرَّا وهو من ثناء الناسِ شرَّا وهو يَسمعُ، وأهلُ النار مَن مَلاَ أُذُنيَه من ثناء الناسِ شرَّا وهو يَسمعُ» (٢).

وعن أنس على قال: مَرُّوا بجنازة، فأَثْنُوا عليها خيرًا، فقال النبيُّ على: «وجبتْ». ثم مَرُّوا بأخرى، فأَثْنَوْا عليها شرَّا، فقال: «وجبتْ». فقال عمرُ: ما وجبتْ؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه شرَّا فوجبتْ له النارُ؛ أنتم شهداءُ الله في الأرْض»(٣).

لي أن اختار الميل إلى حُسن الظن بالناس، وحملهم على المحمل الحسن، والتماس العذر لهم، وعدم ملاحقتهم بالإلزامات والتقوُّلات والتُّهَم، ولأن أخطئ في ذلك فتنسبني إلى غفلة أحب إليَّ من أن أخطئ بثلب امرئ مسلم بغير حق.

فاللهم اجعلنا عمن قلت فيهم: ﴿وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ اللهِم اجعلنا عن قلت فيهم: ﴿وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ اللهِم الجعنا عَن قلت فيهم: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى صِرَطِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣)، وفي «الشمائل» (١٩٨)، والسمائل» (١٩٨)، والنسائي في «الطب النبوي» (١٦٨- ٢٨٣)، والبيهقي (١٩٨)، والبيهقي (١٩٨)، وينظر: «علل الدارقطني» (١١٨/١١- ١٧٠)، و«السلسلة الصحيحة» (٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٢٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٧٨٧)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٨٠)، وينظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).

«الإنسان يبحث عن دور يمثّل شخصيته؛ فإما أن يعمل، أو ينتقد الذين يعملون».



الموت لأعدائي

#### الموت لأعدائي

نعم! إنه هتاف الـ «أنا» التي جعلت من ذاتها مركزًا للكون، ومستقرًا للحقيقة؛ وأيقنت أن تصوراتها ومبادئها وحلولها ونظراتها وآراءها هي الحق المطلق، وأن معارضيها هم المعوِّق الجوهري للإصلاح والنجاح والاستقرار. فصارت تتمنَّى لهم الموت العاجل الزُّوَام (۱)، وربها تشاهده في الأحلام؛ رأى أحدهم عدوه يموت، فقال له المعبِّر: طولة عمر.

هذا المنطلق الذي يسوِّغ للمرء أن يتجاوز القيم النبيلة والمبادئ الشريفة في الخصومة، كيف لا! وهو الحق، وما سواه الباطل؟ وهو الصلاح، وما سواه الفساد والكساد؟!

هو الذي يحمل المرء على الإطاحة بفضائل مخالفيه، وهيهات أن يكون لهم فضائل، وهم خصومه وأعداؤه!

وهو الباعث على السعي الدؤوب في عرقلة مشاريعهم؛ لأنها مشاريع الخيانة والعدوان!

وهو الدافع للاستعداء والتهويل والتحريض المعلن والمستور، المباشر وغير المباشر!

هو يدعو إلى «القتل».

<sup>(</sup>١) أي: الموت المفزع شديد الذعر.

فإذا لم يكن القتل ممكنًا؛ فيلجأ صاحبه إلى «الق<mark>تل المعنوي»؛</mark> بالمحاصرة والتشويه، وقطع الرزق، وتعويق المحاولات، والاتهام، وسوء الظن، والوقيعة!

هل هذا هو الإخلاص للمبدأ الذي تعلمناه؟

كلا؛ فإن الله الرحيم وسِع كل شيء رحمة وعلمًا، وسِع عبادَه كلَّهم؛ برَّهم وفاجرَهم رزقًا وعافية وإمهالًا، وفتح لهم في هذه الدار من أسباب النجاح والسعادة والتوفيق والسؤدد والمجد والغنى، وفق النواميس والسنن، ما يشترك فيه المؤمن والكافر.

وحين دعا إبراهيم الطَّيُّة: ﴿ وَأَرْزُقَ آهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ قال الله: ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

قال ابن عباس عباس المنتخط: «كان إبراهيم احتجَرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ أيضًا؛ فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين »(١).

وحين استُؤذن رسول الله على أهل مكة الأُخْشبين؛ عدل عن ذلك إلى ما هو خير وأوصل، وقال: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابهمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»(٢).

إن وجود المعاندين والكفار والمنافقين ينطوي على حِكَم إلهية ومعان ربانية ومقاصد جليلة؛ حتى قال الحسن البصري تَحْلَقه: «لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات»(").

وفيه معنى الابتلاء والدعوة والصبر والمنافع المتبادلة والأسرار العظيمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٢٩، ٢٣٠) (١٢١٩)، والطبراني (١٢٤٣١)، والضياء في «المختارة» (١٠/ ٣١٣) (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥) من حديث عائشة والمنطق

الموت لأعدائي

فَلِمَ يضيق صدرُك وقلبُك بمخالفيك؛ حتى تظن أن الحياة لا تطيب مع وجودهم، وتحصر أملك في أن تسمع خبرهم وقد ودعوا ورحلوا .. وتردد: تخفيف ورحمة! أو كها يقول الشاعر:

فَقَدْ ثُلِمَتْ مِنَ الإِسْلَامِ ثُلْمَهُ (۱)

بِحُكْمِ الأَرْضِ مَنْقَصَةٌ وَنِقْمَهُ
فَإِنَّ بَقَاءَهُ خَصْبُ وَنِعْمَهُ
فَكِمْ شَهِدَتْ لَهُ بِالنَّصْرِ عَزْمَهُ
ثُنَاجِي رَبَّهُ فِي كُلِّ ظُلْمَهُ
وَبَاقِي النَّاسِ تَخْفِيْفُ وَرَحْمَهُ
وَبَاقِي النَّاسِ تَخْفِيْفُ وَرَحْمَهُ
وَفَى إِنْجَادِهِمَ الله حِكْمَهُ

إِذَا مَا مَاتَ ذُوْ عِلْم وَتَقْوَى وَمَوْتُ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ الْمُولَّى وَمَوْتُ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ الْمُولَّى وَمَوْتُ الْحَارِسِ الظِّرْغَامِ هَدْمٌ وَمَوْتُ الْعَارِسِ الظِّرْغَامِ هَدْمٌ وَمَوْتُ الْعَارِبِ الْقَوَّامِ لَيْلًا وَمَوْتُ الْعَابِدِ الْقَوَّامِ لَيْلًا فَحَسْبُكَ خَمْسَةٌ يُبْكَى عَلَيْهِمْ وَبَاقِي الْخَلْقِ مِنْ هَمَجٍ رِعَاعٌ وَبَاقِي الْخَلْقِ مِنْ هَمَجٍ رِعَاعٌ وَبَاقِي الْخَلْقِ مِنْ هَمَجٍ رِعَاعٌ

أو لعلك تنشد مع أبي القاسم الشَّابي قوله:

بًا فَأَهْوِي عَلَى الجُنُوعِ بِفَأْسِي! تَّسُدُّ القُّبُورَ: رَمْسًا بِرَمْسِ! جِي فَأُلْقِي إِلَيْكَ ثَوْرَةَ نَفْسِي!(")

أَيُّهَا الشَّعْبُ! لَيْتَنِي كُنْتُ حَطَّا لَيْتَنِي كُنْتُ كَالسُّيولِ، إِذَا سَالَتْ لَيْتَ لِي قَوَّةَ العَوَاصِفِ، يَا شَعْ

\* \* \*

لَيْتَنِي كُنْتُ سَاعَةً مَلكَ المَو تِ فَأُفْنِي الثِّقَالَ حَتَّى يَبِيْدُوا (١٠) ولو كان الأمر بيدنا لتفانينا، ولكن حكمة الله أغلب، وفضل الله أوسع!

<sup>(</sup>١) أي: ثغرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «طبقات الشافعية» (٨/ ٢٠١)، ونسبه إلى عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدَّميري للنِّيريني.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص١١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «روضة العقلاء» (ص٦٧)، ونسبه إلى منصور بن محمد الكريزي. وينظر: «ذم الثقلاء» لابن المرزبان (ص٥٦- ٥٧)، و«الآداب الشرعية» (٣/ ٢٣٥).

لقد كان اليهود يتظاهرون بالتسليم وهم يقولون: السامُ عليك يا محمد! والسام هو الموت.. كما في حديث عائشة وألم قالت: أتى النبي في أناسٌ من اليهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: «وَعَلَيْكُمْ». قالت عائشة: قلتُ: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. فقال رسولُ الله في: «يا عَائِشَةُ، لَا تَكُونِي فَاحِشَةً». فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: «أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا! قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (١). فنهاها النبي في .

إنه لم يقل: (عليكم) وإنها قال: «وَعَلَيْكُمْ» إشارة إلى أن الموت قدر مشترك، وحق على رقاب العبيد كلهم، ولا يخص مسلمًا من كافر.

اعتاد رجل أن يأتي باب أبي هريرة عليه؛ فيؤذيه ويثقل عليه. فقيل لأبي هريرة عليه: قد مات. فقال: «ليسَ في الموتِ شَهاتة»(٢).

وقال زياد: «من سعادة المرء: أن يطول عمرُه، ويرى في عدوه ما يسرُّه» (٣).

وهذا ضيق نفس واحتدام خصومة، وإلا فالعاقل يدري أن الأعداء الصرحاء جزء من الناموس، والدول العظيمة تصنع لها عدوًّا؛ لتحشد طاقتها في مواجهته، فضلًا عن أن معظم الخصوم ليسوا أعداءً على الحقيقة، وإنها بينك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشيطان، وتُكرِّسُها(٤) النفوس المريضة، ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطّالون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٦٧/ ٣٧٨).

وروي من قول سفيان الثوري: أخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (١٧٩٠)، وابن عساكر (٢١/٤٥)، وينظر: «كشف الخفاء» (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تاريخ دمشق» (١٩/ ١٨٦)، و «الإعجاز والإيجاز» لأبي منصور الثعالبي (ص٦٦)، و «البيان والتبيين» (ص٣٧)، و «نثر الدر» لأبي سعد الآبي (٥/ ٩، ١٢) من قول زياد بن أبيه.

<sup>(</sup>٤) أي: تُجَمِّعُها.

الموت لأعدائي .....الموت لأعدائي

أما مشتركات الدنيا ومصالحها، فأمر وراء ذلك .. والحكيم يَقْدِر أن يروِّض الوحوش ويَسُوس الأسود، ويوظِّف ما حوله ومَن حوله بالصبر وحسن الظن وصفاء السريرة، واتساع البصيرة والعقل، وإطار ذلك كله: القول اللين، والموعظة الحسنة، ومدافعة السيئة بالحسنة، وتجاوز المواقف الخاصة، والمجريات العابرة، والذكريات المؤلمة.

أوروبا - التي عاشت حربين عالميتين، قُتل في الأولى قرابة (١٥ مليون إنسان)، وقُتل في الثانية حوالي (٥٥ مليون)، وامتدت لسنوات، وأكلت الأخضر واليابس - تسير نحو الوحدة في دستورها ومصالحها، وقد تجاوزت الحدود بين دولها، واندمجت في عمل وُحْدَوِيُّ عظيم ..

فلهاذا نجتر معارك وهمية حول فروع ومواقف وتمحُّلات وظنون - أو مواجهات بين قبائل -، أو احتكاكات بين مناطق، أو تفاوتًا بين تيارات ومذاهب؛ لنجعل من الحبة قبة، ولنحكم العزلة والقطيعة، ولنجعل مشروعنا الذي أخلصنا له حياتنا، وضحينا في سبيله، وصرفنا جهدنا وعرقنا له؛ هو إقصاء الخصوم وتهميشهم وقتلهم معنويًّا، حيث لم يمكن إلا ذاك، وربها هم جعلوا مشروعهم قتلنا وإطاحتنا.. واتفقنا بالصدفة على أن نجعل شعارنا الموحد من مادتين:

المادة الأولى: أنا أحارب، إذًا أنا موجود!

المادة الثانية: لا يجتمع وليُّ الله وعدو الله.

ومنحنا أنفسنا صك الولاية، وحرمنا منها مَن لا يتفق مع قناعاتنا واجتهاداتنا. هَبْهم جُهَّالًا أو متأولين أو متلبِّسين بهوى خفيٍّ لم يدركوه، فربها وسعتهم رحمة الله عز وجل!

 شكرًا أيها الأعراء

وَالقَتْلِ، وَالفِتَنِ»(۱).

لا تسمح لقلبك أبدًا أن يفرح بموت مسلم عابد لله، لمجرد خصومة بينك وبينه، فإن أَبَى قلبك إلا هذا، فتخلَّ عنه؛ فإنه ليس قلبًا، بل هو حجر من الحجارة، بل الحجارة ألين منه وأرق؛ فهي تبكي لموت المؤمن، كما قال تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الدخان:٢٩].

قال ابن عباس على الأرضِ الذي كان يذكر الله فيه ويصلِّي فيه، وبكى عليه بابه الذي كان يذكر الله فيه ويصلِّي فيه، وبكى عليه بابه الذي كان يصعَدُ فيه عملُه، وينزِلُ منه رِزْقُه»(۱).

هذا الانتظار الطويل القاتل لموت فلان وفلان. قد قتلك أنت قبلهم؛ فاستدرِكُ ما بقي بإنجاز تتوب به من معرَّة استعجال القدر، والغفلة عن حكم الله وحكمته، وقراءة الحياة بصورتها الصحيحة الواسعة المرنة، واخرُجْ من قوقعتك التي أسرت نفسك فيها، إلى بحبوحة الرضا والإيهان، وضع نفسك موضعها، بلا تعاظم ولا ازدراء، وردد: ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِاللَّامِينِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عَلَيْ لِللَّهِ عَلَى فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد (٥٣٦)، وأحمد (١٩٦٧٨)، وأبو داود (٤٢٧٨)، وأبو يعلى (٧٢٧٧)، والحاكم (٤/ ٤٤٣)، والبيهقي في «الشعب» (٩٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٣٦)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٠٨).

ورُّوي نحوه عن علي الخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٣٦)، وابن الجعد في «مسنده» (٢٣٠٥)، وأبو داود في «الزهد» (١٠٧)، ومحمد بن نصر (٣٢٧)، والضياء في «المختارة» (٧٤٨) (٣٤٧).

«لست مسؤولًا عما يعمله الآخرون تجاهك، بل عمَّا تعمله أنت تجاه الآخرين».



أأنت كذلك ١٩

### أأنت كذلك؟!

يحتدم الغضب لسبب ولغير سبب، ويتحول في نفوس مريضة إلى كراهية وحقد؛ يعيش عليه المرء طيلة عمره، يجتره اجترارًا، ويبدئ فيه ويعيد، ويحطب على ناره حتى لا ينطفئ، ولعل الاصطفافات المدرسية والحزبية والتنظيمية، الواعية وغير الواعية هي البيئة المثلى لنشوء مثل هذه المشاعر السلبية وتغذيتها، ولاستقبال الناس المسكونين بها، لينضموا إلى نظرائهم، ويظفروا بمجالس أو مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية تعتمد على الشتيمة والإزراء والاحتقار للآخرين، وضمن ذلك التزكية المطلقة للنفس والاجتهاد والأشخاص الموافقين، وإن لم ينطق بذلك اللسان.

وشر ما يُبتلَى به المرء اللجاج في الخصومة، حتى يَعْمَى عن عيب النفس، ويغفل عن صوابات الآخرين؛ ليصبح لسانه كجهاز التسجيل؛ يردد كلاما مكررا، لا يخضع للنقد والتفكيك؛ لأنه مبني على غير أساس، وتفكيكه يعني انهياره، والحجة هنا لا تخاطب المنطق، ولا تحترم العقل، ولكنها تستثير العصبية، وتحفِّز على القطيعة، وتكرِّس سوء الظن.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة:٢٠٤].

قال ابن عباس ميلمنعنها: «أي: ذو جدال إذا كلمك وراجعك»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٧٣، ٥٧٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩١٨).

وقال الحسن البصري تَعَلَّثُهُ: «هو الكاذب في قوله»(١).

وقد يتلبَّس بهذا نوع غيرة جاهلة؛ تجعل صاحبها يُمعِن في طريقه، معتمدًا على إحساس ذاتي داخلي بالإخلاص والولاء لقيمة شرعية أو أخلاقية.

وهذا يقع بسبب فرط الاحتساب على الآخرين، ومحاصرتهم ومحاكمتهم، مع التسامح إزاء النفس، والغفلة عن منزلقاتها ومخادعتها وحيلها الخفية.

قلتُ لأحدهم: أنت تهاجم فلانًا بانتظام، وكأنك تنتظر أن يزل لتنازله، فقد أشهرتَ السيفَ وسننته، أفهذه الروح تسمح لك بحيادية تجاه الخطأ والصواب؟ ألم يقل لنا رسول الله على حما في «صحيح البخارى» -: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ... ﴾ [البقرة:١٣٦]»(٢).

وفي رواية في «المسند»: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيءٍ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، وَإِمَّا أَنْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ»(").

فإذا كان هذا بشأن روايات ماضية، لا يقوم عليها حكم شرعي؛ فكيف بآراء وأقوال وعبارات تحتمل الصواب، أو يكون فيها ما يشبه الصواب، أو يكون فيها قدر ولو قل مما يستفاد وينتفع.

هذه الروح المتحفزة بالتخطئة والتسفيه تضرك أنت؛ لأنها تبني سورًا على عقلك، يحرمك من الانتفاع بالآخرين، وربما لا تجد لدى موثوقيك إلا الكلام الذي هو عندك أنت، فلا جديد لديك إذًا!

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٨٠)، وابن أبي حاتم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «صحيح البخاري» (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة 🤲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤٢١)، وأحمد (١٥٦٥٦، ١٥١٥٦)، وأبو يعلى (٢١٣٥)، والبيهقي (٢/ ١٠ - ١١)، وفي «شعب الإيمان» (١٧٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٤٩٧) من حديث جابر ، وفي إسناده ضعف.

وله طرق كثيرة. ينظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٩)، و«ضعفاء العقيلي» (٢/ ٢١)، و«الإصابة» (٢/ ٤٨)، و«الإصابة» (٢/ ٤٨)، و«فتح الباري» (١٣/ ٣٣٤)، و«إرواء الغليل» (١٥٨٩).

أين الشمس التي لها كل يوم أفق جديد؟

أين النهر الذي لا تنغمس في الدفقة الواحدة منه مرتين؟

أين عبادة الله حتى يأتيك اليقين؟

أليس العلم هو لُبُّ العبادات وأولها، وأول ما خُوطب به المكلَّفون ﴿ أَقَرَأُ بِٱسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]؟

ثم هذا الإنسان الذي استَحْكَمت بغضاؤه في قلبك؛ أسألك بمَن خلق قلبك، وهو المطلع عليه، ألا يسرك أن يقع في فضيحة، أو تُنشر عنه قالة سوء؟

ما شعورك لو رأيت صورته على حال لا تحمد، لتكن صورة صادقة، وقد زلّت به القدم، أو صورة مدبلجة مركبة أتقنتها آلة التقنية الماهرة، أتكون حزينًا مكسوفًا موجع القلب لأن مسلمًا عثر، أو اتهم بها هو منه براء، وتنبري للدفاع عنه وحماية عرضه؛ رجاء أن يذب الله عن وجهك الناريوم القيامة، أم ستجدها فرصة رائعة تهتبلها؛ لتؤكد أن ما كنت تقوله عنه صدق وصواب، وأنك تعلم من بواطن الأمور ما لا يعلم أولئك السذج الأغرار البلهاء ضعفاء الإيمان، الذين كانوا يعارضونك ويرفضون مسلكك، ويدافعون عن أخيهم المسلم؟

ظني أنك غالبًا ستقع في الدائرة الأخرى، وإن اختلطت مشاعرك؛ فسينتصر شعور الغبطة والشهاتة.. وكأنك أنت المعصوم!

وقد جربت هذا غير مرة في قراءتي لأحداث جرت من حولي؛ فوجدت أن مَن يلح على إيذاء الناس وبهتهم والوقيعة فيهم؛ لا يطول به وقت حتى يقع له ما يوجب أن يتسلط عليه بعض مَن حوله، ويفعلون فيه نظير ما فعل هو بغيره ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦]، والجزاء من جنس العمل.

ولعل مما يحسن أن يقال هنا: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال بعض الحكماء: «ما جُوهد الهوى بمثل الرأي، ولا استُنبط الرأي بمثل المشورة، ولا

حُفظت النعم بمثل المواساة، ولا اكْتُسبت البغضاء بمثل الكبر، وما اسْتُنْجحت الأمور بمثل الصبر»(١).

وهذا النظر مدعاة إلى أن يرتدع العاقل عن التسرع والإلحاح في سلخ جلود الآخرين، وأن يدع لحسن الظن موضعًا، وللصلح موضعًا آخر، وللمروءة والأخلاق موضعًا ثالثًا، ويفسح المجال لخط رجعة يخصه هو، إذ قد يجد نفسه بعد حين منحازًا لرأي كان يعارضه، ولا تثريب في ذلك؛ فقد كان سيد ولد آدم على يدعو بن الألكاب القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ (۱). و (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (۱).

ولكنه لم يدع قط بأن يثبّت الله قلبه على رأيه، بل كان يقول: «وإنّي والله إنْ شاءَ الله لا أَحْلِفُ عَلى يَمينٍ، فَأَرى غيرَها خيرًا منها، إلّا كفَّرْتُ عن يَمِيني، وأتيتُ الذي هو خيرٌ».

ومشكلة فئة من الأخوة أنهم لا يفرِّقون في قضية «المنهج» بين المسلَّمات الشرعية والكلِّيات الأصلية، وبين مسائل الاجتهاد والاختلاف والرأي، وهم حين يقبلون شخصًا ما، يقبلونه بمسائل الفروع قبل الأصول، وبالجزئيات قبل الكليات، ولذا لا يلحظون ثباته على المبادئ الأساسية التي هي المنهج، بقدر ما يلحظون أنه غيَّر اجتهاده في موقف سياسي، أو اجتهاد فقهي، أو رأي حياتي، أو مسلك دعوي.

فاللَّهم اهدنا إلى سواء السبيل، وبصِّرْنا بمواطن الضعف في نفوسنا، واعصمنا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «زاد المسير» (۱/ ٤٨٨)، و«المنهج المسلوك في سياسة الملوك» للشيزري (۱/ ٤٨١)، و«الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» لابن الحداد (١/ ١٦٧)، و«المستطرف» (٢/ ١٤٢). الآبي (٤/ ١٢٠)، و«المستطرف» (٢/ ١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) كما في حديث أنس ﷺ: أخرجه أحمد (۱۲۱۰۷، ۱۳٦۹۷)، والترمذي (۲۱٤۰)، وابن
 ماجه (۳۸۳٤).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث عبدالله بن عمرو الشنك: أخرجه مسلم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى 🧠.

أأنت كذلك؟ إ

أن نظن بمسلم ظن سوء، أو نتمنى له غير الخير، أو نَرُدَّ منه حقًّا لعصبية، أو نقبل منه خطأ بعصبية، أو نشمت به أو نفرح عليه بقالة سوء، أو نقول عنه ما ليس لنا به علم، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

«أتدري لماذا يهاجمونك؟ لأنهم يريدون أن يلعبوا مع الفريق الفائز!».



شكرًا للشيخين

# شكرًا للشيخين

ربما خطر ببالي حينًا أن المرء كلما صفا وتجرَّد، وأحكم لسانه من الاندفاع والطَّيْش؛ كان أقرب إلى السلامة من الناس، وأَدْعَى إلى أن يتآلفوا عليه، ويقلَّ حوله خلافهم..

ولا زلتُ أدرك أن قدرًا من ذلك هو صحيح، فإن: «مَن صحَّ جَنانُهُ، فَصُحَ لسانه»، كما قال بعض السلف.

وفي صحيح السنة: «المُؤْمِنُ مَأْلُفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ» (١).

لكن مما يحسن أن يضاف إلى هذا المعنى؛ حتى تكتمل صوابيته: أن المرء كلما اتسعت دائرته اختلف الأمر بالنسبة إليه؛ لأن الدائرة التي تتعامل معه - رضًا وقبولًا، أو رفضًا واتِّهامًا - هي دائرة واسعة، ربما تمتدُّ لتشمل البشرية كلَّها جمعاء، كما تراه في شأن مشاهير المصلحين والمؤرخين، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، صلوات الله وسلامه عليهم.

وقد سنح لي أن أقرأ في سيرة الشيخين المقدَّمَيْن لدى المسلمين؛ أبي بكر وعمر وعمر وأيت من كمال الإخلاص واليقين، كما في الأثر عن بكر بن عبد الله المزني: «ما سَبَقَكُم أبو بكر بِصَوم ولا صَلاةٍ، ولكنْ بِشَيءٍ وَقَر في قلبِه»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۹۱۹۸)، والحاكم (۱/ ۲۳)، والبيهقي (۱/ ۳۲۲-۳۲۷)، وفي «شعب الإيمان» (۱۱/ ۸۱۱۸) من حديث أبي هريرة الله الم

<sup>(</sup>Y) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١١٨)، وأبو داود في «الزهد» (٣٧).

وينظر: «نوادر الأصول» (٣/٥٥)، (٤/٥)، و«تخريج الإحياء» (٧٣/١)، و«لطائف المعارف» (ص٢٧٩)، و«المنار المنيف» (ص١١٥)، و«تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» (١/١١-١١١).

وكمال العلم والمعرفة كما في رؤيا النبي على على عمر على عمر على عمر على عمر على عمر يجرُّه، ورآه يشرب فَضْل النبيِّ على من اللبن، وأوّل ذلك بالعلم والدين(١).

وهم طليعة الأصحاب الذين أذِن الله في سمائه أن يكونوا خلصاءه في حياته، وجيرانه في قبره بعد رحيله؛ ليكون ذلك شاهدًا ماديًّا قطعيًّا لكل ذي عقل وإنصاف أنهم وزراؤه وخاصته من أصحابه، وليعلم كل متأمل أن مَن ازدرى أو انتقص، فإنما يزدري بمقام مَن اختارهم وفضَّلهم؛ لأن قربهم من مربيهم وهاديهم العَيْكُ، هو ضرورة تاريخية ومشاهدة واقعية.

وإذ نقرأ في سيرهم تجرّدهم من حظوظ النفس، وكمال إحسانهم إلى الخلق بكل مقدورهم؛ من علم أو مال أو جاه أو قوة، وتفانيهم في ذلك، مع التجافي عن المصالح الآنية، والترقُّع عن الإرادات الأنانية، وإيثار العفو عن الناس من القريب والبعيد، والموافق والمخالف..

ومع ذلك لم يسلم جنابهم من قادح! ولعلك حين تقرأ بعض ما سطَّرَتْهُ أقلامٌ مسمومة، وأياد موتورة في حقِّ الشيخين عليهما الرضوان والسلام، تهون عليك الدنيا، وتعلم أن جمعها شتيت وكثيرها قليل، وأن الله ادَّخر لأوليائه من رفيع المقامات في الآخرة ما لا يبالون معه ما أصابهم من الدنيا، وربما ودَّ أهلُ العافية أن لو قُرضوا بالمقاريض في جنب الله.

إن الذي يقرأ كتبًا مسطورة، ويعلم أن مجلداتٍ ضخمةً طبعت ووُزِّعت ودُرِّست في مدارس، ولُقِّنت لأجيال، مليئة بالذم والعيب والاتهام بالمؤامرة والتخطيط لاقتناص فرص الدنيا، أو السيطرة على الحكم، أو الإعداد لاغتيال النبي على أو بعض خاصَّته من قرابته، بقدر ما يرفض هذه الصورة السوداوية للتاريخ، وخاصة لأفضل حُقَبهِ ومراحلِه، إلا أنه يدرك أن سنة الله في عباده أن يكون من كمال أجر

<sup>(</sup>۱) ينظر: "صحيح البخاري" (۸۲، ۲۹۹۱)، و"صحيح مسلم" (۲۳۹۱، ۲۳۹۱).

السابقين وتوبتهم؛ أن يقيِّض لهم حتى بعد موتهم مَن يؤذيهم ويبهتُهم بما هم منه براء؛ ليكون ذلك درسًا لكل سالك للإسلام من الناس، ولو كنت في عيار أبي بكر وعمر، فشكرًا لشَيْخيْنا على هذه الدروس العملية، وجزاهما الله عنا أفضل الجزاء وأوفاه.

والمؤكد أن اختلاف الألسن بفحش القول في حق الأفاضل، هو أثر عن «الاختلاف»؛ فالاختلاف يغرز لدى المتعصبين «التصنيف»، هذا مع، وهذا مع، ولا خيار ثالث سوى هذين...! فأما مَن كان معي، فهو مَلَاك في صورة إنسان، معصوم اعتقادًا أو عملًا، وأما مَن كان ضدي، فهو شيطان مارد، وأفعاله لا تقع إلا فاسدة، وهذا دأب القلوب التي ران عليها الجهل، وغلّفها الهوى وأحاطت بها العصبية.

ولهذا قيل: إن الأخلاق إنما تبدو عند الاختلاف، فأما مع التوافق، فالتصنع والانسجام هو سيد الموقف..

ولقد كان مما علَّمونا - لو تعلَّمنا - الله عنه المراع مترفعًا، عفَّ القول، حسنَ الظن بالآخرين، يتهم نفسه قبل أن يتهم غيره عند الاختلاف:

عُلُومًا لَيْسَ يَعْرِفُهُ نَّ سَهْلُ (١) وَلَكِنَّ الرِّضَا بِالجَهْل سَهْلُ (١)

أَتَانَا أَنَّ سَهْلًا ذَمَّ جَهْلًا عُلُومًا لَوْ دَرَاهَا مَا قَلَاهَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «العواصم والقواصم» لابن الوزير (۷/ ۷۰)، و «قطر الولي على حديث الولي» (ص ٠ ٣٤)، و «أدب الطلب ومنتهى الأدب» للشوكاني (ص ١٥٧)، و «أبجد العلوم» (ص ١٩٧).

«أعط الناس أفضل ما لديك، وستصاب بحزن وإحباط شديد، فلا تتردد، أعط الناس أفضل ما لديك».



شكرًا صديقي

# شكرًا صديقي

لم يتعوَّد قرَّائي أن يجدوني في مقام الرد، لأسباب خاصة، شرحتُ بعضها في مقال (لماذا لا ترد؟)(١).

وهذا الحديث ليس استثناءً، إنه ليس ردًّا، ولا نقدًا، ولا مراجعة، لقد اشترطتُ على نفسي هنا أن لا أكتب ما يحتاج معه غيري إلى تعقيب، إن استطعتُ إلى ذلك سبيلًا.

أنا هنا في محاولة أخلاقية للتعالي والسمو على رغبات النفس، وحظوظ الذات، ودوافع الـ(أنا)، طلبًا للفلاح ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، ومدافعة للسيئة بالحسنة داخل نفسي، لقد خاصمتها وقلت لها: لا نوافل لديك من صيام، ولا قيام، ولا مال لديك لتنفقيه، ولا مجهود يُذكر لدعوة الناس إلى الله، ولا أعرف عنك نية صالحة في الخير، ولم تقدمي للمسلمين مشروعًا نهضويًّا عظيمًا، ولا إنجازًا تاريخيًّا، ولا اختراعًا يضمن لك مقعدًا بذكرٍ حَسَنِ في الدنيا، أو مثوبة في الآخرة.

فليكن ما تقدمينه؛ طلبًا لمرضاة ربك: الانتصار على ذاتك، والتفوق على دوافعها وأنانيتها المؤذية.

وعادبي التذكُّر لأول صديق جرَّعني مرارة القول، لقد كانت فترة حزينة، ولكنني أدركتُ أثرها في مسيرة حياتي، كانت تطعيمًا ضروريًّا لفتًى يعايش أجواءً متفاوتة،

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم (ص١٩).

فيها النقي الصافي، وفيها دون ذلك، وقد يمر ببعضها الوباء.. فكانت تلك الجرعة وقاية ودعمًا وتدريبًا ميدانيًّا قلَّ نظيره، ولا زلت أدعو لأصحابها، لقد علَّموني الصبر ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَاۤ إِلّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّلُهَاۤ إِلّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥]، وجعلوني أدرك وقع كلامي على الآخرين، فأنهنه ما استطعت من جموح القلم، وأحرص على أن لا أجرح مشاعر الآخر، ولو اختلفت معه، وأعطوني ميزانًا للتفريق بين (النقد) المشروع و(البغي) الممنوع، لقد كان على إثر حملة نتجت عن نشر كتابي: «المسلمون بين التشديد والتيسير»!

شكرًا صديقي «...» فقد جدّدت عهد المحبة والإخاء، ولست أنسى دعوتك لي بعد انقطاعي منذ سنيات قلائل، واستضافتك وإكرامك مما لمست معه كريم أخلاقك، وعميق محبتك لإخوانك وزملائك، وهذه حسنة عظيمة أدعو الله أن يتقبلها منك ويثبتك عليها، ولذا أصرف عيني وقلبي عن كلام أخ يزعم أنه مني فينال منك، أو يشرك معك في هذا إخوانًا لنا جميعًا، وكأننا بتعصبنا لمَن نحب لا نظفئ النار، بل ننقل شررها إلى مواقع أخرى .. وكأنه لم يكفنا ما نعانيه من الضعف والهوان والعجز، حتى نصرف طاقتنا المحدودة إلى المزيد من توسيع النزاع الذي ينتج الفشل وذهاب الريح!

لتعلم يا بني، أيها الشاب الإلكتروني، أنني ألتمس لك العذر حين تهاجمني، لكنني لا أعذرك حين تهاجم الآخرين تحت ذريعة الدفاع عني.

شكرًا لأنك صنعت مناسبة للثناء على رجال الصدر الأول، وإن كان الثناء عليهم لا يحتاج إلى مناسبة، فحبهم قرة العين، وذكرهم أنس الفؤاد، وحفظ مقامهم علامة السلامة، وبرهان الاستقامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورحمنا الله بحبهم، وحشرنا معهم، وغفر لنا خطايانا وجهالاتنا وزلاتنا بحبنا لهم، وكيف لا نحب من أحبه الله ورسوله، وأثنى عليه تعالى في تنزيله، وهم خريجو المدرسة

المحمدية، فهو إمامهم وسيدهم ومعلِّمهم ومرَبِّيهم، وهو الذي وصفهم بأنهم خير القرون، وأثنى عليهم جملة وتفصيلًا.

إن تعظيم الصحابة وحبهم عقيدة تعلمناها في الصبا، وتلقنا حروفها الأولى في الطفولة، وحفظناها في الشباب، وعرفنا تفصيلاتها ومفرداتها، وتحولت مع الزمن إلى عاطفة قلبية، وكأنما عايشناهم ورأيناهم وسمعناهم، فيفز القلب كلما ذكروا، ويخفق ويهتف مع الشاعر عصام العطار:

تَمْشِي الأُسُودُ بِقَلْبٍ غَيْرِ مُضْطَرِبِ وَجَنَّةُ الخُلْدِ فِي شَوْقٍ وَفِي رَغَبِ جَادُوا مِنَ الرُّوْحِ أَوْ صَاغُوا مِنَ الأَدَبِ فَمَا تَغَيَّرُ فِي خَصْبٍ وَلَا جَدَبِ ثَنَاءُ خَالِ قِ كُمْ فِي مُحْكَم الكُتُبِ

يَا سَائِرِيْنَ عَلَى دَرْبِ اليَقِيْنِ كَمَا وَرَاحِلِيْنَ وَعَيْنُ أَللَّهِ تَرْمُقُهُمْ وَرَاحِلِيْنَ وَعَيْنُ اللَّهِ تَرْمُقُهُمْ وَخَالِدِينَ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ بِمَا أَفْدِيْكُمْ عُصْبَةً لِلَّهِ قَدْ خَلُصَتْ أَفْدِيْكُمْ مِنْ عَظِيمِ الفَضْلِ مَنْزِلَةً يَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الفَضْلِ مَنْزِلَةً

حين يمرُّ ذكرُهم أشعر أنني في روضة دَمِثَةٍ أتأنق<sup>(١)</sup> فيها، لأنني أجد ثَلَج اليقين في صدري.

وفي حلقات (الحياة كلمة) (٢) كان حديث عن آل البيت هم، ومكانتهم عند أهل السنة، ثم حديث عن الصحبة، ومنَّ الله عليَّ فيهما بكلمات مألوفة، لكنها بحمد الله كانت مما تواطأ عليه القلب واللسان في الثناء على السابقين وأمهات المؤمنين والأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين.

وفي دورة قرآنية لتفسير جزء «قد سمع»(۱۳)، طال الوقوف والإعجاب

<sup>(</sup>١) دمثة، أي: ذات أرض لينة سهلة، وأتأنق، أي: أتتبع محاسنها.

<sup>(</sup>٢) ينظر عبر الرابط:

http://www.hklive.tv/archive\_view.php?arc\_no=200

<sup>(</sup>٣) ينظر عبر الرابط:

http://islamtoday.net/radio/mediashow-107-2323.htm

والإشادة والثناء بالجميل على رجال ذلك الجيل ونسائه، كيف والتفسير يتناول قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقْرَآءِ اللَّهُ هَجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ وَله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّلِوقُونَ ﴾ ، ثم ينتقل إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ بَنَوَّهُ وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الصَّلِوقُونَ ﴾ ، ثم ينتقل إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ بَنَوَّهُ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن الصحابة فلا حق له في الفي اللهُ مَن نال مِن الصحابة فلا حق له في الفي اللهِ على أن مَن نال مِن الصحابة فلا حق له في الفي اللهِ على أن مَن نال مِن الصحابة فلا حق له في الفي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن نال مِن الصحابة فلا حق له في الفي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

وهو تعليم لشبابنا ورجالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصفاء القلوب لمَن سبقونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خير أو حتى سن ﴿ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠].

وإنني أرى أن من كمال التأسّي بالصحابة والمتهاء المسينة بشريتهم، وأن العصمة لإجماعهم، لا لآحادهم، ولولا بشريتهم لم يكن للقدوة اعتبار، والبشرية ليست عيبًا، فحتى الأنبياء كانوا بشرًا، لأنهم يخاطبون بشرًا ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَكًا لَجَعَلْنَهُ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَكًا لَجَعَلْنَهُ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ مَرَجًا لا وَالمَحديث عن عصور ممتدة، وليس عن الجيل الأول فحسب، وكتب التراجم شملت هذا كله، وفي كتب الجرح والتعديل حديث عن مئات الألوف من الرجال والنساء، فيهم الأئمة الثقات الأثبات، وفيهم الصدوق، والضعيف، والمجهول، والمتهم، والكاذب، وهم في عصور التابعين وتابعيهم، ومَن جاء بعدهم.

أظن أن هذا المعنى لا يبرر وقوع الأخطاء والتسليم بها، بل يربِّي الشبيبة على

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري (٨٤)، و «سنن البيهقي» (٦/ ٣٧٢)، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٨/ ١٥٨)، و «تفسير ابن كثير» (٨/ ٧٣).

شكرًا صديقي٠٠

ألَّا يحملوا الأمة على الوعر والصعب الذي يكون سببًا في فتنة الناس، أو نكوص بعض الشباب عن طريقهم.

فالخير في التأسِّي بهم أفرادًا، وفي محاكاة مجتمعهم الذي لا مطمع في نظري في تكَوُّنِ مجتمع يفوقه أو يماثله.

وبهذا نضمن التسليم بظواهر النصوص القرآنية، كما في سورة آل عمران في قصة أُحد، وفي الحديبية، مع معرفة أقدارهم والتسليم بعظيم مقامهم، كانوا بشرًا أفضل البشر.

«لا تضع على الحق أسوارًا منيعة تحول دون الناس ودونه، ولا تدقق في هويات الداخلين، ولا تطلب منهم الاعتراف؛ فالحق ليس خصوصية لفرد ولا جماعة».



بيني وبين ابن جبرين

#### بيني وبين ابن جبرين

ثمت قضايا كنت أُتَابِعُ بها منذ زمن، تُثار وتُذْكى حينًا بعد حين، وكان يقيني أن التشاغل بتفتيت مثل هذه الإثارات انصراف عن الأهم المجدي مما قصدنا إليه، وجعلناه هدفًا نجهد أن ننفق فيه ما أبقى الله لنا من أعمار.

ولذا تفارطت السِّنون تباعًا، وأنا في غاية الإعراض عن التشاغل بهذه القضايا أو التعليق عليها، أو التعقيب على الردود حولها. وكنت أرى أن المسألة ستتحول بمُضِيِّ الزمن من مرافعات شخصية إلى قضية علمية بحتة، متجردة إلى حد كبير من انفعالاتها وحساباتها الوقتية.

ولذا فإن رسالة وصلتني من سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وعلى أن يجعل عبد الأمر خيرًا لنا جميعًا.

وكانت رسالة الشيخ عبارة عن سؤال وصله من أحد الشباب، ضمَّنه عدة أسئلة ترجع إلى سؤالين، هما مَثار الجدل لهذه القضايا، أقتصر عليهما.

يقول السائل:

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نود من فضيلة شيخنا عبد الله الجبرين الجواب عن الأسئلة الآتية:

الله له، إلا أن يتوب؛ لأن النبي على ذكر بأنه لا يعافى «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى...»؛ لأنهم مرتدُّون بفعلهم هذا ردة عن الإسلام!! هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم

شكرًا أيها اللهوراء

إلا أن يتوب!! لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُۥكَانَ فَحِشَةً وَسَآءَسَبِيلًا ﴾ [الإسراء:٣٢].

بالله عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة، ويسخط الله هل يفتخر أمام الناس؟ أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟! لا يفعل هذا أبدًا..؟

فبالله عليك يا شيخ عبدالله الجبرين: ما حكم الشرع فيمَن قال ذلك؟ وهل يعد من الخوارج؟ وهل نحذًر منه نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين؟ وهل نصرّح باسمه؟ علمًا أنه قد نُوصِحَ ولم يرجع؟

٢- وما حكم الشرع فيمن فرق بين «الطائفة المنصورة» و «الفرقة الناجية»،
 وقال أيضًا: «إن الشيخ عبد العزيز بن باز كَنْ قد وافقني على ذلك»؟!!

علمًا بأن الشيخ كَمْلَتْهُ قد شُئِل عن ذلك، فقال: «لم أوافقه على ذلك». بل قال الشيخ كَمْلَتْهُ: «الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة».

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

وقد تكرم الشيخ عبدالله كَمْلَله، فكتب على الرسالة التعليق التالي، وبعث بها وبالتعليق إليّ، ونص التعليق هو:

(عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:

أرى أن تُحال إلى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد بن عودة؛ ليتولَّى الإجابة عنها؛ فله- وفقه الله- اختصاص بهذه المواضيع، ويمكن تولِّي مناقشة هذه المسائل معه، وسوف يقتنع السائل بما لديه من الجواب، إن كان قصده الصواب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

۱٤۲۲/۱۲/۲۲هـ. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

التوقيع).

بینی وبین ابن جبرین...

وقد دعاني هذا الخطاب من سماحة الشيخ كَلْلَهُ إلى التعليق بما يلي:

الرَّصيف»(۱).

وقد أشار الأخ الكريم إلى أن المتكلِّم نوصح فلم يرجع، وكأنه فهم من هذه الكلمات أنني أُكفِّر أصحاب المعاصي، وهذا الكلام لو افترض أنه يوهم ما أشار إليه الأخ السائل، ما كان خليقًا أن يُفْصَل عن سياقه، ولا عن حال قائله، والكلام الشفهي عادة ما يكون ارتجالًا، لا يتمكن المتحدِّث فيه من استحضار اللوازم، وإيراد المحترزات، وحبك الصياغة باللغة العلمية المحكمة، كما يقع في حال الكتابة والتدوين.

على أنه من المعلوم لدى أهل العلم أنه لا يؤخذ أحد بمفهوم كلامه، إذا كان له منطوق كلام صريح بخلافه، كما قرر ذلك الإمام ابن الوزير في «العواصم والقواصم»، وحكاه اتفاقًا بين أهل النظر.

والأصل أن حال المتكلِّم ومشهور قوله كافٍ في إيضاح مراده، ومع ذلك فإني أوضح الأمر، فأقول:

إن أهل الإسلام كافة لا يكفرون أصحاب الذنوب، ما لم يستحلُّوها، لا يخرج عن هذا إلا فرقة الخوارج ومَن سلك سبيلهم، ممن استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بغير حق.

وهذا المذهب الفاسد معروف مَن ينتحله ويذهب إليه، وليس ثمة حاجة إلى اقتناص شوارد يدان بها هذا أو ذاك؛ فإن الأصل في المسلم السلامة، وإذا ادعى مسلم أنه لا يقول بهذه المقالة، فالجدير أن تقبل دعواه، ويُوكَل أمره إلى الله، ولا

<sup>(</sup>١) ينظر عبر الرابط:

http://www.islamway.com/?iw\_s=Lesson&iw\_a=view&lesson\_id=12650

شكرًا لأيها اللهُعراء

يكلُّف بالتزام القول ثم الرجوع عنه.

لقد جاء المنافقون إلى النبي على في أعقاب غزاة تبوك يعتذرون إليه، فقبل منهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله(١).

ونحن اليوم ننادي بتحقيق هذا القدر من التعامل الحسن بين المؤمنين الذين جمعتهم لُحمة الدين والإخاء الشرعي، أن يقبل بعضهم من بعض، ويستغفر بعضُهم لبعض، ويحسنوا الظن فيما بينهم، ويكِلُوا السرائر إلى الله.

وهذا القول المذكور لا يُقصد به المعنى الذي ظنه السائل، وليس المراد به فعل الخنا، أو حتى الزنا بمجردها، وإنما التمدح بالفجور والزنا والثناء عليه وعلى أهله، وانتقاص مَن لا يفعله، بأنه ليس لديه الفُتُوة والرجولة والقوة، وبين هذا وذاك فرق كبير.

وحتى مع هذا، فالحكم على الناس يستصحب الأصلَ الذي هم عليه من الإسلام حتى يثبتَ خلافه بيقينِ لا تردُّدُ فيه.

إن الألفاظ وعاء المعاني، فإذا ظهر المعنى حَسُن التجاوز عن اللفظ، ولو كان فيه نقص أو إخلال أو حتى خطأ.

وقد حكى لنا الرسول على قصة الرجل الذي قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ» (٢٠). فغلبه الحال عن المقال.

فلا تحمل مقالات الناس فوق قدرها ونصابها، ولا تعزل عن سياقها الخاص

<sup>(</sup>١) كما في "صحيح البخاري" (١٨ ٤٤)، و"صحيح مسلم" (٢٧٦٩) في حديث توبة كعب ابن مالك .

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أنس على الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فَلاة، فانفلتَتْ منه وعليها طعامه وشرابه فليس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها، قد أيسَ من راحلته فبينا هو كذلك، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدَّة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك. أخطأ من شدَّة الفرح». أخرجه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧).

بينى وبين ابن جبرين...

والعام، ولا يتطلب من ورائها معنى وَقَر في ذهن السامع أو القارئ، فأصر على الإلزام به؛ لأن المقصود- إن شاء الله- هو البيان والنصيحة، مع الشفقة والرحمة، وحب الخير للناس.

إن للخوارج مسلكين فاسدين يعزز أحدهما الآخر:

أولهما: مسلك الغلو في الاعتقاد، الذي ظنوه تعظيمًا لحرمة الشريعة، وخرجوا به عن حد الاعتدال إلى الإفراط بتكفير أصحاب المعاصى، وعامة المسلمين.

وثانيهما - وهو تفريع على الأول -: يتمثل في العدوان على المسلمين والجور في معاملتهم، فاستحلُّوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم.

قال ابن دقيق العيد: «أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس: المحدِّثون والحُكَّام»(١).

وليس في جمهور المسلمين- بحمد الله- مَن ينتحل صريح رأي الخوارج في الغلو والتكفير بالمعصية، إلا فئة قليلة لا شأن لها، وعسى الله أن يكُفَّ بَأْسَهم، ويحفظ المسلمين من شرهم.

ولكن هناك مَن يتجرأ على دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فاسد، وهذا خطير، وقد كتبتُ حوله الكثير، وحذرتُ من مغبَّتِه، وإن كان علاج مثل هذا يتطلب الجد في إزالة أسبابه ودوافعه، والتي منها الحجر على الدعوة ومحاربتها، واضطرارها إلى المخابئ البعيدة عن التدارك والتصحيح.

ويوجد وراء هذا وذاك من أهل الخير والتفقُّه ممن لا يقولون بقول الخوارج، وربما أعلنوا عليه الحرب والنكير، لكنهم يقتبسون منهم مسلكهم في القسوة على مخالفيهم، ومحاصرتهم بالتُّهم؛ فهذا زنديق، وهذا مبتدع ضال، وهذا خارجي، وهذا مرجئ!! دون أن يكون لهم في ذلك بصر ولا أَنَاة، أو يكونوا من أهل العلم

<sup>(</sup>١) ينظر: «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص٦٠).

المحتكم إليهم في هذه المسائل، وقد يصبح معقِدُ الولاء والبراء على مثل هذه الأُغلوطات، وربما استقر في ذهن الشاب (حديث السن) معنى قريب، فتشبث به وجادل حوله، وأضاع فيه أثمن سِنِّي عمره، إذ كان خليقًا أن يُصرف في البناء والتكوين العلمى والسلوكى.

إنَّ التصحيح والبيان واجب، على أهلِه الذين هم أهلُه، ممن يملك العلم والرحمة معًا ﴿ ءَالنَّيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥].

ولقد يدرك أولو الألباب الجهود الإسلامية التي يأكل بعضُها بعضًا، ويدمِّر بعضُها بعضًا، ومدمِّر بعضُها بعضًا، مع مسيس الحاجة إليها والعجز المستحكم عن مدافعة العدوِّ الصريح الذي سلب الديار، ونهب الأموال، وصار يتدخل في خصوصيات المسلمين ومعاقد حياتهم.

وأظهر منه ضعف تبليغ الإسلام إلى البشرية، ففي الوقت الذي يحتدم الجدل والتمحك بيننا في مسائل ما كانت لِتبلُغ ما بلغت، لولا أننا ألححنا عليها وأكثرنا من الدوران حولها، في الوقت نفسه يظل أربعة من كل خمسة في الأرض كلها من غير المسلمين، وممن لم تبلغهم رسالة الإسلام غالبًا.

ونحن نرى أن هذه وتلك هي المعارك الجادة التي يجب أن نتأهل لها، أما العراك مع إخواننا فنؤ ثِر طَيَّه وتجاوزه، وقبول العذر، وإحسان الظن، ونؤثر لكل شاب يُجر إلى مثل هذه المنازلات، ألا ينجر إليها بحال، وأن يؤثر العفو والصفح والتسامح، وعدم أخذ الأمر بالشدة.

وللإخوة الذين يقولون: إنهم يدافعون عن بعض الدعاة أو يحمون أعراضهم. أقول: أحسنتم وأجملتم، ولكن كان أوْلَى بكم أن تنشغلوا بما هو أهم من ذلك؛ من الدفاع عن الإسلام والعقيدة، وتصحيح أحوال المسلمين، أو دعوة غير المسلمين، أو بناء الدنيا، أو بناء الدين.

بينى وبين ابن جبرين.

ومن طريف الحال: أن يقول لي أحدُ الدُّعاة: لقيت شابًا، فقال: أنا أُحبُّكَ وأدافع عنك في كلِّ مجلس! عنك في كلِّ مجلس! فقلت له: كأنك تخبرني أنني أهمز وألمز في كل مجلس!! إنه قد لا يضير إنسانًا أن يموت موحِّدًا، ولكنه يسيء الظن بي عن اجتهاد، أو عن تقليد لمَن ظهر له صلاحه، ولكنه يضيره أن يموت جاهلًا بالله أو بدينه وشريعته، أو بكتابه، أو برسله.

وإذ نحن مسلِّمون بمحدودية الجهد الذي نبذله، فلم لا نختار له أهم المواقع وأنفعها؟

المسألة الأخرى التي وردت في سؤال السائل، هي أنني أقول بالتفريق بين «الفرقة الناجية» و «الطائفة المنصورة»، وأنني أزعم أن الشيخ ابن باز كَمْلَتُهُ وافقني على ذلك، ولكن الشيخ نفاه، وقال بأنهما واحد.

وبحث هذه المسألة لا بأس به، فهي من المسائل العلمية التي لا يخلو تأملها من فائدة، ولكنها ليست من المسائل الكبار، بل هي من جنس بحث العلماء في التوفيق بين الأحاديث، كما صنع الطحاوي وابن قتيبة والنووي وابن تيمية وابن حجر، وغيرهم، ومن جنس بحث المفسِّرين في دلالات الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتها؛ فإن أفراد هذه المسائل قد يَعْرِضُ للناظر فيها بعض التردد، أو الخطأ غير المقصود، وهذا مرفوع حرجُه عن الأمة، كما في حديث عبد الله بن عمر و عليه والقائل فيه باجتهاد بين أجر وأجرين (۱).

وقد تكلم أهل العلم فيما هو أولى بالنظر من ذلك؛ كمسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، فمنهم مَن قال: هذا هذا، ومنهم مَن حَمَل كلَّا على معنى، ومنهم مَن فَرَق في حال دون حال، وبكل قال أئمة ذوو قدر واعتبار، ولا تعنيف على أحد

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً، فله أجرً». أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

منهم فيما ذهب إليه؛ لأن المسألة علمية لها دقة وخصوص، وقد بسط القول فيها ابن تيمية في كتاب الإيمان().

ومثله كلام المفسرين حول المقتصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات(٢).

وما أبديته في بحثي المطبوع ضمن: «رسائل الغرباء» هو نوع من التفسير للنص، وهو عندي صواب يحتمل الخطأ، وعند الأخ السائل خطأ لعله يحتمل الصواب إن شاء الله، إذ لا قطعية في هذه المسألة، وليست من معاقد الإجماع، بل هي من موارد الظنون.

وكأن بعض الناس أطلق أنني أقول بأن «الطائفة المنصورة» غير «الفرقة الناجية»، ولم يفصح عن المعنى، والحق أنني أذهب إلى العموم والخصوص، وأزعم أن «الطائفة المنصورة» هي بعض «الفرقة الناجية»، ف «الفرقة» أعم، و«الطائفة» أخص، والنجاة حاصلة لكثير من المسلمين، ولو كانوا غير منصورين، فالصحابة الذين اختلفوا وتنازعوا كلُّهم ناجون، ومنهم المنصور ومنهم غير المنصور، ويحسن مراجعة كلام ابن تيمية في هذا المعنى في «مجموع الفتاوى»(۳).

وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عز وجل: ﴿ وَمَاكَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ صَافَةٌ لِيَـنفِرُواْ فَوَ مَهُمَّ لِيَـنفِرُواْ فَقَ أَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمَّ لِيَنفِرُواْ صَافَةٌ لِيَـنفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمَّ لِيَنفِرُواْ كَالَةُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فجعل «الطائفة» جزءًا من «الفرقة» وأخص منها، وهذا معروف لغة أن «الطائفة» أقل، حتى يقال: طائفة الثوب، وطائفة النخل، وقد يسمى الواحد طائفة، كما في آية

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإيمان الأوسط» لابن تيمية، و «مجموع الفتاوي» (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٥٤٦-٥٥٠)، و«الدر المنثور» (٢٨٤/١٢) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٤٧ - ٥٥، ٢٧٤ - ٤٧٠).

بيني وبين ابن جبرين..

النور عند بعض المفسرين ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:٢](١).

وساعد على هذا القول أن اللفظين مختلفان في دلالتهما وفي وصفهما، فهذه فرقة، وتلك طائفة، وهذه ناجية، وتلك منصورة، واختلاف المبنى يدل على تفاوت في المعنى، وكان هذا هو الأصل، والله أعلم.

وبكل حال يعلم بأنني لا أقول: إن (هذه) غير (تلك)، كما قد يلتبس على قوم، ولكنني أقول: هذه (من) تلك، أي: بعضها، فقد يقع لقوم النَّجاة من الانحراف دون النُّصرة، ويقع لآخرين هذا وهذا.

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع (٢)، ولا أرى الإطالة في المسألة؛ فهي مبحث عارض يحسن تجاوزه، والقول بأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما ألبتة، له محمل.

وقد علَّق على البحث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تَعَلَّمُ في «سلسة الأحاديث الصحيحة» بقوله: «وأما ما أثاره في هذه الأيام أحد إخواننا الدُّعاة من التفريق بين «الطائفة المنصورة» و «الفرقة الناجية»، فهو رأي له، لا أراه بعيدًا عن الصواب، فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث في تفسير الطائفة المنصورة أنهم أهل العلم بالحديث وأصحاب الآثار، وبالضرورة تعلم أنَّه ليس كلُّ مَن كان من الفرقة الناجية هو من أهل العلم بعامة، بل من أهل العلم بالحديث بخاصة.

أَلَا ترى أَن أصحاب النبي على هم الذين يمثلُون الفرقة الناجية؛ ولذلك أمرنا بأن نتمسك بما كانوا عليه، ومع ذلك فلم يكونوا جميعًا علماء، بل كان جمهورهم تابعًا لعلمائهم؟

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۹/ ۹۳-۹۰) ورجحه، و «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۵۲۰) (۱۹ ينظر: «تفسير الطبري» (۱۹/ ۱۹۹)، و «تفسير الحازن» (۰/ ۷۷)، و «تفسير السمعاني» (۱/ ۱۹۹)، و «تفسير القرطبي» (۱/ ۱۲۲)، و «تفسير ابن كثير» (۱/ ۸/۱)، و «الدر المنثور» (۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «صفة الغرباء» (ص٢٣٨-٢٤٩).

فبين «الطائفة» و «الفرقة» عموم وخصوص ظاهران، ولكني مع ذلك لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية؛ حرصًا على الدعوة ووحدة الكلمة»(١).

ويعلم أن بين اللفظين ترادفًا ظاهرًا؛ من حيث إن استجماع أسباب النجاة سبيل إلى تحصيل النصرة، وأن النصرة لا تكون إلا لأهل النجاة، وهذا قدر مشترك بينهما، لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من كل وجه؟

#### هذا محل النظر.

إذ يمكن أن يكون بينهما تطابق محض، ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص، كما أشرنا واخترنا، والعموم والخصوص لا ينافي الترادف والاشتراك العام.

والتفاوت في المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية؛ فالجنة درجات، وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنيا، منهم النبيون، ومنهم الصدِّيقون، ومنهم دون ذلك، ومنهم مَن الصدِّيقون، ومنهم الشهداء، ومنهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، ومنهم مَن يدخل بغير حساب، ومنهم مَن يدخل النار ثم يخرج منها، وفي «الصحيح» عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «... إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ اللَّهُ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ لَقَعَرُ أَنْهَارُ الْحَنَّة »(٢).

ولأهل العلم مآخذُ شتى في أقسام الناس وطبقاتهم ومنازلهم، وقد صنَّف فيه أهل السلوك، وتفاوتوا بحسب الخصال التي اعتمدوها، وبحسب البسط أو الإيجاز وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ ٩٣٢) (٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٢٣).

بینی وبین ابن جبرین....

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الترقي بالناس مرحلة بعد أخرى، فالسائر كلما وصل مرحلة لاحت له معالم فوقها، فتطلَّع إليها وجاهد في تحصيلها ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لاحت له مُعالم فوقها، فتطلَّع إليها وجاهد في تحصيلها ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لاَحْتَ لَهُ مُنْبُلُنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وهذا لُبُّ المسألةِ: أن يعظُمَ حرصُ المرء على العلم الذي ينفعه في نفسه، ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطَعُهم عن الطريق وتشغلهم عن الغاية.

ولقد جرى أن سألني شابُّ عن هذه المسألة بعينها، فبادرته بالسؤال عن معنى الفرقة الناجية، ومعنى الطائفة المنصورة، فلم يحر جوابًا، وعلمتُ أنه يردِّد أقوالًا سمعها وشُحن بها فؤاده، دون أن يعيها ويدرك أبعادها، فاللهم سامح إخوانًا لنا جعلوا وَكُدَهم وهِجِّيراهم (۱) تلقين المهتدي الجديد مسائل المنازعات والفروق؛ حتى يَحُولُوا بينه وبين الآخرين، فأفسدوا فطرته، وكدَّروا قلبه، وشغلوا عقله بما يصح- إن كان حقًّا- أن يأتي في مرتبة متأخرة، لا أن يكون هو المبتدأ والخبر!

<sup>(</sup>١) الوَكَد: العمل والجهد. والهجِّيري: الدأب والعادة.

«إذا كان الجهد قليلًا؛ فعليَّ أن أختار الميدان الملحَّ».



الدفاع عن العقيدة أولى

## الدفاع عن العقيدة أولى

تصلُني رسائلُ كثيرة حول موضوع يتكرر ويعاد، خلاصته أننا نعرف عنك العُزوفَ عن الدفاع عن نفسك، وابتعادك عن حرب الردود، ولكن ليس صحيحًا أن هذا هو الصواب دائمًا، فثمة أمور ربما كانت ملتبسة على بعض الناس وفهموها عنك خطأً، فبيانها كاشف لهذا اللَّبس، كما أن الردَّ على بعض الطعون يسرع بإطفاء الفتنة...إلخ.

وأقول: إن من حقّ المرء أن يدافع عن نفسه، لكن هذا ليس واجبًا في الأصل، والدفاع عن النفس والانهماك فيه مَشغَلَةٌ للذّهن، وصرفٌ للجهد عن قضايا الإسلام والمسلمين.

ولن يؤدِّي إلى إطفاء نيران الفتن، بل هو سيزيدها اشتعالًا؛ لأنه سيقدم مادة جديدة يتم التعليق عليها وإخراجها والبحث عن عثراتها، وهو سيؤكد أن ثمة فريقين يختصمان، بينما الأَوْلَى أن تظل القضية أن طرفًا يهاجم، وآخر يلوذ بالإعراض عنه، والاشتغال بما هو أهم، وفي النهاية لا يصحُّ إلا الصحيح.

يوجد ما يزيد على أربعة مليارات إنسان فهموا ربهم خطأً، أو حتى كفروا به وأنكروا وجوده، فلماذا لا ننشغل بكشف هذا اللبس في حدود طاقتنا؟

يوجد ما يزيد عن مليار مسلم، ينتشر بينهم الضلال، وتُروَّج البدع، وتُعْبَدُ القبورُ، ويُدْعَى الأولياءُ، وتمارَسُ الفواحشُ، ويُتَعَاطَى الرِّبا.. وتقع أجزاء من بلاد المسلمين تحت وطأة الكافرين وسلطانهم، كاليهود والنصارى والملحدين...

ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والنكال والقتل والاغتصاب، وتعيش شعوبٌ إسلامية فيما يشبه حالة الاحتضار... في طائفة من محنٍ وأخطاءٍ وخَطايا يعيشها المسلمون.

وهذا ليس هجاءً لهذه الأمة المصطفاة، فهي في قلوبنا ووجداننا، ونحن بحمد الله ممن يحفظ لهم وصف الإسلام، وإن وقعوا في الآثام، وحتى أولئك الذين وقعوا في الشرك جاهلين، نؤثر عذرهم بالجهل، وبقاءهم على الأصل. ورحمته وسعت كل شيء، فنسأله ألَّا يحجِبَها عنَّا بذنوبنا، ولا عن أحد من المسلمين، ويفترضَ أن نستفيد من خصمنا الكثير.

نستفيد الانتباه إلى أي ملاحظة أو خطأ وقع فيه الإنسان: و «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (١٠).

وإن كان الناقد محبًّا قلنا: رحم الله امراً أهدى إلينا عيوبنا. وإن كان شانتًا، قلنا:

عُدَاتي لَهُم فَضْلٌ عَلَيَّ ومِنَّةٌ فَلَا أَبِعَدَ الرَّحْمَنُ عَنِّي الأَعَادِيَا هُمْ بَحثُوا عن زَلَّتِي فَاجْتَنَبْتُهَا وَهُمْ نَافَسُونِي فَاكْتَسَبْتُ المَعالِيَا(٢)

وبعض الناس قد يركب متن الخطأ إصرارًا وعنادًا واستكبارًا، وهذا ضعف في الشخصية، ونقص في الثقة بالنفس.

وآخرون قد يتنصَّلُون، ويتراجعون، ويعتذرون عن الصواب، أو ينطقون بالخطأ، وقصدهم حماية أنفسهم، أو السلامة من لسان فلان وفلان، وهذا أيضًا ضعف في الشخصية، ونقص في الثقة، وقلة أمانة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «نفح الطيب» (٢/ ٥٣٦)، و«نفحة الريحانة» للمحبي (١/ ٢٨٥) منسوبًا إلى إمام النحاة أبي حيان.

الدفاع عن العقيدة أولى.....

كما نستفيد من خَصْمِنا الاعتيادُ على سماع النقد، بل والسبِّ والشتم والاتهام والجرح، ولا أحد يسلم قط، ومَن تعوَّد على سماع المديح المحض والثناء والإطراء، ربما ثقل عليه سماع النقد والملاحظة، حتى لو كانت من وادِّ ناصح، وبأسلوب ليِّن، وحتى لو كانت حقًا جليًا.

وربما كان سماع الثناء المجرد سببًا في إعجاب المرء بنفسه، وذهابه وتيهه، والله أعلم بعباده.

والذي نختاره لإخواننا الشباب في بلاد العرب، وفي بلاد المَهْجَر، وفي كل موقع، ألَّا يدافعوا إِلَّا عن دينهم، ولا يشغلوا أنفسهم إِلَّا بالحق، حتى لو سمعوا مَن يتكلم أو يزيِّف أو يتهم، وحتى لو رأوا أن الناس اقتنعوا بما يقول هذا وأجلبوا وراءه، وتناولوا فلانًا وفلانًا بالعيب والثَّلْبِ، فالأمر هين، ومسائل الأشخاص والأعيان لا يجب أن تكون مَيْدان خصومة ولغَطٍ، والكف والإعراض أَوْلَى.

ونختار أيضًا: العمل الجاد المثمر، تعلُّمًا، وتعليمًا، ودعوة، وتعاونًا بين العاملين، وسعيًا في التربية والإصلاح، وانتماء حقًّا للأمة بشمولية هذا الانتماء وعمقه وامتداده، مشاركة في ميادين الخير، إعلامًا، واقتصادًا، ونشاطًا اجتماعيًّا، وتنمية للمواهب والطاقات، ورعاية للإبداع.

إن هذه الأغلوطات والمسائل الصغيرة لا تُنمِّي عقلًا، ولا تبني ثقافة، ولا تؤسِّس علمًا، ولا تشيِّد بناءً، ولا تحفظ وُدًّا، ولا تُصْلِح فاسدًا، ولا تقيم معوجًا.

ولو أن امراً شغل نفسه وحياته بسبّ فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب ورؤوس الكفر والشرك، فهو يسبُّهم ويفضحهم ويلعنهم، لكان مذمومًا ملومًا على تفريطه بالطاعات، وتركه للواجبات، وانشغاله عن ذكر الله تعالى بذكر فلان وفلان، ولربّما مات مسلم لا يعرف هؤلاء، ولم يسمع بأسمائهم، فكان من أهل الدرجات العلا، وهذا صح عن النبي على من حديث المغيرة بن شعبة للها: «لا

شكرًا أيها اللهعراء

تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ»(١).

وفي حديث عائشة حَشِّفُ: «فَإِنَّهُم قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا»(٢). قال هذا في أبي جهل، فرعون هذه الأمة(٣).

إن النفس المشغولة بالبحث عن عَثَرات الناس وجمعها ومحاصرتهم بها، نفس مريضة ولا بد، والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، ومن ظلم المرء لنفسه أن يختصر الآخرين في زلاتٍ محدودة، فإن النفس البشرية فيها من العمق والاتساع والتنوع، ما يجعل كل إنسان فيه جوانب من الخير لو فُعِّلت واستُخْرِجت ووُظِّفت، لكان من ورائها خير كثير.

ولذلك كان المصلحون نابغين في هذا الجانب، جانبِ تحريكِ الخير الكامن في نفوس الناس، وهذا يكون بالثناء المعتدل الصادق، مثلما تجده في ثناء النبي على قبائل وأحياء وأعيان ومواطن.

كما يكون بحفظ جاه الناس ومكانتهم، وعدم ازدرائهم، ولهذا قال النبي على: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ؛ فَهُوَ آمِنٌ »(٤). وقال: «الكِبْر بَطْرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ »(٤). وغمط الناس: ازدراؤهم، وبطر الحق: ردُّه.

ويكون بالتواضع وترك الاستعلاء، ولهذا قال على وقد أتاه رجل يكلمه، فجعل ترعد فرائصه: «هَوِّنْ عَلَيْكَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ القَدِيْدَ»(١).

ويكون بقبول الحق والخضوع له، ولو جاء من غير مظنته، ولهذا قال عليه:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٢٠٩)، والترمذي (١٩٨٢)، وابن حبان (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «اللمع في أسباب ورود الحديث» للسيوطي (ص٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة 🍩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبدالله بن مسعود الله عبد الل

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٢)، والحاكم (٣/ ٤٧) من حديث أبي مسعود ٨٠٠٠.

الدفاع عن العقيدة أولى.

«صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ»(١). وصَدَّق رسولُ الله ﷺ قولَ اليهودية في عذاب القبر(١).

ويكون بالفرح بالنجاح الذي يحققه الآخرون، فلا نشعر أن نجاحهم على حسابنا، الميدان رحب، والفرص عديدة، وقد نجح أعداء الإسلام الصرحاء في الكثير الكثير، وعلى حساب ديننا وأمتنا فلم يزعجنا ذلك، أو على الأقل لم يظهر على قسماتنا وملامحنا ولغتنا الانزعاج، وكان ذلك أولى بنا؛ لأننا أمام باطل محض، بينما ما نعيبه على إخواننا المسلمين هو على أسوأ الأحوال باطل مشوب بحق.

إنني أَحُسُّ أن الشباب المسلم بحاجة إلى تصحيح طرائق النظر والتفكير؛ لأن القوالب الخاطئة في النظر والتفكير تولد نتائج خاطئة، وهذا أولى من ملاحقة مفردات المسائل وتصحيحها؛ لأنه إذا كان المصنع مبنيًّا بطريقة معوجَّة، وكانت القوالب غير منضبطة ولا منتظمة، فلابد أن يكون الإنتاج معوجًّا وغير منضبط، وإصلاح المصنع وتصحيح قوالبه هو المتعين، أما ملاحقة المنتج، فردةً فردةً، وواحدة تلو الأخرى؛ لتعديلها، فهو عمل شاق وقليل الجدوى.

ولا يفوتني أن أستدرك ما قد يقوله بعض الأحبة: وهل هذا يعني إلغاء باب الذب عن عرض المسلم؟

كلا. وهيهات، المسألة المطروحة ليست هذه، هي مسألة صراعات واحتدام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۱، ۳۲۷۵) معلقًا، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۷۹۰)، وابن خزيمة (۲٤۲٤) من حديث أبي هريرة ، وقال ابن خزيمة: «خبر غريب غريب». وينظر: «فتح الباري» (٤/ ٤٨٧ – ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث عائشة بيضا، أن يهودية دخلت عليها، فذكرتْ عذابَ القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فقال: «نعم، عذابُ القبر حقُّ». قالت عائشةُ بيضا: فما رأيتُ رسولَ الله على بعدُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذَ من عذاب القبر. أخرجه البخارى (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٦).

نزاع وضياع أوقات، ولبس وشماتة عدو... فالانسحاب من هذا الميدان إلى ما هو أنفع هو اختياري، ولا بأس أن يذب المسلم عن عرض أخيه المسلم.

وقد اقتصرتُ هنا على ما أظنه لُبَّ المسألة، وتركت الدخول في التفاصيل، ولعل عذري أنني أظن في هذا مساهمة صغيرة صغيرة في تعديل المصنع، وصياغة القوالب. والله أعلم.

«الصراع يستخرج أسوأ ما في النفس من الشرور والانفعالات، فإذا كان ضرورة، فهو أهون الشرَّين».



إذا عزَّ أخوك فَهِنْ

# إذا عزَّ أخوك فَهنْ

الناظر فيما يُكتَبُ اليوم في الإنترنت؛ يلحظ جرأة محمودة في الطرح والتناول للقضايا؛ تؤذن بانقراض زمن الصمت، وميلاد عصر المشاركة، والمصارحة، وحوار الآراء.

وعلينا أن نتقبل هذا الواقع؛ لاعتبارات كثيرة، من أهمهما: أنه يفضي إلى تكريس دور الفرد، وواجبه ومسؤوليته، ويخفف في نهاية المطاف من الاحتقان والتوتر الناجم عن المصادرة والإلغاء، والقضاء على خصوصية الإنسان.

فمناخ الحرية المعتدل هو الأفضل لبناء أناس أسوياء راشدين معتدلين؛ ولهذا كان النبي على متواضعًا، بعيدًا عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما ضرب خادمًا ولا امرأة ولا أحدًا؛ إلا أن يضرب في سبيل الله(١).

وقال له رجل: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدٌ؟ فقال عَلَيْ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟!»(٢). وانتهى الأمر عند هذا الحد.

وقال آخر: والله إن هذه القسمة ما عُدِل فيها، وما أُرِيد بها وجه الله! فبلغت رسولَ الله عَلِيْ مقالةُ الرَّجلِ؛ فقال عَلِيْ: «فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ

<sup>(</sup>۱) كما في "صحيح مسلم" (٢٣٢٨) من حديث عائشة المنظم، وأصله في "صحيح البخاري" (٣٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٤٨٢٠)، والبخاري (۳۱۳۸)، ومسلم (۱۰۶۳)، وابن ماجه (۱۷۲) من حديث جابر الله.

وأخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد 🥮.

شكرًا أيها اللهُعراء

الله مُوسَى، قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ »(١).

ومن أكثر أصحابه هيبة وقوة: عمر بن الخطاب في وفي خلافته كان يأتيه أبي بن كعب في فيرُدُّ عليه في مسألة علمية، ويقول له: يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابًا على أصحاب محمد علي (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (٢٦٠) من حديث ابن مسعود الله

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي هريرة الله قال: جلسَ جبريلُ إلى النبيِّ هي، فنظرَ إلى السماء، فإذا مَلكٌ ينزلُ، فقال جبريلُ: «إن هذا المَلكَ ما نزلَ منذُ يوم خُلقَ قبلَ الساعة، فلما نزلَ قال: يا محمدُ، أرسلني إليك ربُّك، قال: أفمَلكًا نبيًّا يجعلُكَ أو عبدًا رسولًا؟ قال جبريلُ: تواضعُ لربكَ يا محمدُ. قال: بل عبدًا رسولًا». أخرجه أحمد (٢١٦٠)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٢٥)، وابن أبي الدنيا في (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٥٤).

إذا عز أخوك فهن...

إن الرجوع إلى هذا النمط في العلاقة بين الناس- من العلماء، والمتعلِّمين، والعامة- ضرورة في هذا العالم المتغير.

وإذا كنا في مرحلة توجب علينا تقبل هذا التنوع في المعالجة والنظر، وهذا التجديد في الرؤية لاعتبارات عديدة، منها: اعتبارات خارج إطارنا الإسلامي، من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي والسياسي، بحيث إن الدول بما تملكه من قدرات وإمكانات أصبحت عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده، فكيف بغيرها؟!

وهذا قد يبدو كما لو أن الانفتاح كان أمرًا اضطراريًّا لا خيار فيه من حيث الجملة.

لكن ثمّة اعتباراتٌ داخل الإطار الإسلامي، تلاحظ أن كسر الاعتياد المألوف على أمر واحد كان صعبًا، وقد يفضي إلى كثير من الخصام والانشقاق الذي يداريه بعضُ رجال الدعوة، ويتخوفون سوء عواقبه، فلما جاءت هذه الحركة الانفتاحية، رأوا فيها – على ما فيها – وجهًا من الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي على وأصحابه، بحيث لا تكون الأطروحات الدعوية مُثقَلة بأعباء تاريخية وواقعية تئد مسيرتها وتبطّئ خطوها، وبهذا يتم التخفف من ألوان العصبيات العلمية والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة.

ولأن الناس ربما لم يتعوَّدوا على كيفية استخدام هذه الحرية التي حصلوا عليها إلكترونيًّا أو فضائيًّا؛ فإن المرحلة السابقة يمكن اعتبارها فترة للتدريس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦٢)، ومسلم (٢١٥٣).

والتعود، وهذا يخفف من القلق الذي يساورنا حين نرى اللغة التي يتم تداولها عبر الحوار، أو المسلك الأخلاقي في التثبت والاستماع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن، ولا يدرك أبعاده، وبصفة أوسع: التفريط في حقوق الأخوة بسبب ما يظن أنه اختلاف، وقد يكون الأمر اختلافًا سائعًا، بل محمودًا لا تثريب فيه، أو أن الحق مع الطرف الذي نشجبه ونشنع عليه، ولكن خفي علينا، ومَن جهل شيئًا أنكره و عاداه، أو ليس ثمة اختلاف أصلًا، وإنما هو كما يقول أهل العلم: خلاف لفظي، ليس له ثمرة ولا محصلة.

وبكل حال؛ فإن الواجب علينا أن نجتهد في رفع مستوى الحوار ولغة التخاطب وأخلاقيات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن، والمثل الأعلى لدينا هو في التعليمات الربانية في محكم التنزيل، وفي التطبيقات النبوية الكريمة.

ومن الخطأ: افتراض أننا نعيش أوضاعًا ليس لها مثيل من قبل، ولذلك نفترض أن أساليب مواجهتها يجب أن تختلف عما كان عليه الأمر في عهد السلف.

هذا غير صحيح، فلدينا سيرة نبوية عطرة، عاشت فترة الضعف والتمكين، والكثرة والقلة، ومع الموافق والمخالف، وعايشت اليهود والمنافقين بالمدينة، والوثنيين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة العرب، والنصارى في نجران وبلاد الشام، وضعفاء النفوس من المسلمين، كما عايشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوى ثم عصور بنى أمية وبنى العباس.

والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منها، وليس بالاجتهاد الفردي، فحين نقول عن منهج ما أو طريقة ما: إنها طريقة سلفية؛ فهذا يعني لزامًا أن السلف مطبقون عليها، أما حين يكون اجتهادًا لإمام منهم؛ فإنها تظل اجتهادًا فرديًّا غير ملزم، وإنما الملزم للناس هو: الكتاب، والسنة الصحيحة، والإجماع الثابت، وليس المدَّعى. ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك بما يدين به من فهم النص أو الجمع

بينه وبين غيره، أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد الشرعية.

وليس ثمة حَجْرٌ أن يختلف العلماء، وأن يَرُدَّ بعضهم على بعض، لكن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد وأصول التنازع، فلا تجريح ولا اتهام، ولا تنقص ولا ازدراء، ولا تسفيه، وإنما عفة في اللسان والقلم يكسو المرء بها لفظه، ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده، وحرصه على الهداية، وبعده عن الهوى والحظ الشخصى.

وقديمًا كان حكيم الفقهاء (الشافعي) يقول:

- \* قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب(١).
- \* ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدًا فباليت أظهر اللهُ الحقَّ على لسانه، أو على لساني (٢).
  - \* لو خاصمتُ ألفَ عالم لخصمتهم، ولو خاصمتُ جاهلًا لخصمني.
    - \* يا ربيع، اكسُ ألفاظك (٣).
    - \* ألا يمكن أن نكون إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة (١٠)؟!
    - \* الحر مَن راعى وداد لحظة، أو تمسك بمَن أفاده لفظة.
    - فرحم الله الإمام الشافعي وأعاد إلى المسلمين سداد هذا المنهج.

<sup>(</sup>۱) هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي كَلَّهُ، ولم نجد مَن نسبه إليه من المتقدمين. وأقرب من نُسب إليه ذلك القول: الإمام عبدالله بن أحمد بن محمود الحنفي النسفي، كما في: «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢١)، وغيرهما. (٢) ينظر: «حلية الأولياء» (٩/ ١١٨)، و «الفقيه والمتفقه» (٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «فتح المغيث» (١/ ٣٧١)، قالها للمزني: يا أبا إبراهيم، اكسُ ألفاظك، أحسنها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٠٢)، و «السير» (١٦/١٠).

«التقنية لم تهذّب طباعنا، بل أعطتنا أدوات جديدة للانتقام والتشفّي!».



شتائم حضارية

### شتائم حضارية

جُبِلَ بعضُ الناس على ضراوة النفس، وحِدَّة الطبع، وآية ذلك: قعقعة الألفاظ التي لا تبدو قوتها في الحجة والبرهان، بل في الشتم والسب.

واللَّغَانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

وفي الحديث الآخر: أن النبي على قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ، وَلَا الطَّعَّانِ، وَلَا الطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا البَذِيء» (٢).

ومَن أَحَبَّ النبي ﷺ ورجا أن يحشر معه، فعليه الاقتداء بهديه ﷺ، وحفظ لسانه، إلا من خير.

ولذا كان من توجيهه على لكل مَن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقول خيرًا أو يصمت، فقال على: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»("). فرحم الله امراً قال خيرًا فغنم، أو سكت فسلِم.

وليس ثمت حرج أن يختلف الناس أو يتنازعوا، لكن آلية معالجة الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول الليِّن، والبيان الإنساني المعبِّر عن صفاء النفس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٨) من حديث أبي الدرداء الله الله على الدرداء

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٣٩٤٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢، ٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧)، وابن حبان (١٩٢)، والحاكم (١/ ١٢) من حديث ابن مسعود ، وينظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي هريرة 🥮.

وليس يخفى أن الأمة تعيش أزمات خانقة، وكأنها سفينة في لُجِّ البحر، تتقاذفها الرياح يمنة ويَسرة، ويوشك أهلها على الغرق، تتعالى الأصوات وتختلط، فيها الصوت الرحيم المشفق، وفيها الصوت الهادئ، وفيها الصوت الغاضب المزمجر، وفيها الصوت الذي يوزِّع اللعنات يَمنة ويسرة، ويستثني نفسه، وكيف يلعن نفسه وهو المنقِذ والمصلِح والأمين والغيور والقائم على أمر الناس، حين نكل الآخرون ونكصوا، وتراجعوا وضعفوا، واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة، وبئسما لامرئ أن يظن بنفسك يظن بنفسه الخير وبالآخرين الشرَّ، وإخوانك جزء منك، ظُنَّ بهم كما تظنَّ بنفسك: هُلُوّنًا فَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُرِمُونَ وَالمُوَمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ [النور:١٦]، ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الطَّيْمُونَ ﴾ [النور:٢١]، ﴿ وَلَا الْمُؤْوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا لَنَابَرُوا بِالْأَلْقَتِ بِينِّسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الطَّيْمُونَ اللهِ الحجرات:١١]، ﴿ وَلَا الطَيْمُونَ ﴾ [الحجرات:١١].

جدَّ في هذا العصر (الشتمُ الإلكترونيُّ) عبر مواقع الإنترنت، شتيمة مجانية بغير حساب، باسم صريح مكشوف، وتلك لعمرِ الله هي المجاهرة بالخطيئة، و «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّى إِلَّا المُجَاهِرِينَ»(١).

أو شتيمة مقنَّعة تختفي وراء اسم أو لقب، وتتحلل من كل القيود والتبعات. ولأن القول المعتدِلَ الموزون قد لا يستفز، ولا يدعو للتوقف، فصاحب الشتيمة الإلكترونية ربما أغراه وقوف الناس عنده بين مؤيِّد ومعارض، وخُيِّل له أنه يصنع التاريخ!

وثمت نمط آخر جديد هو «الشَّتمُ الفضائيُّ» من خلال اتصالات هاتفية مجهولة تتبجَّح برديء القول وساقطه، وتعد هذا جرأة وشجاعة، وهي حقًّا جرأة. . جرأة اللص الذي يقتحم البيوت، أو المعتدي الذي يهتك الأعراض دون تردد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠) من حديث أبي هريرة 🤲.

إنها الجرأة على تقحم الهلكات، وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ كَمثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا» (١).

وهذه المواقف لا تعبِّر عن مبدأ أصلًا، بل هي أصدق دليل على غياب المبادئ، وضياع القيم، وسيطرة الوحشية والغضب الأعمى والانتقام الشخصي على صاحبها، وهيهات أن تكون نصرةً لحق أو تعزيزًا لدين.

ومما جدَّ من طريف الشتم: السب على حسابك!!

أحد الأصدقاء أرسل إليه شخص ما رسالةً جوَّالٍ، يطلب فيها الاتصال العاجل والضروري، واتصل من خارج البلد، وأمضى نحو ساعة مع الذي طلب الاتصال، وكانت المكالمة شتيمة، فكنت أضحك منه، وأقول له: شتمك على حساب فاتورتك!!

إن الذين آلوا على أنفسهم أن يسيروا في الطريق المستقيم محتاجون إلى:

١- الإعراض؛ فهو مبدأ قرآني: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥]، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون:٣].

وقد كان من صفة النبي عليه أن لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حِلمًا (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤) من حديث أبي هريرة 🥮.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث عبد الله بن سلام في قصة زيد بن سَعْنة بين الله عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٨٢)، وابن حبان (٢٨٨)، والطبراني (١٤٧٥)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (١٧٨)، والحاكم (٣/ ٢٠٥)، والبيهقي (٦/ ٢٥)، والضياء (٤/ ٣٢-٣٣) (٤٢١).

وفي «الصحيحين»، وغيرهما شواهد على حلمه وعفوه على. ينظر: «صحيح البخاري» (١٠٥٧، ٣١٤٩)، و«صحيح مسلم» (١٠٥٧، ٢٠١١)، و«الشمائل المحمدية» للترمذي، وكتاب «هذا رسول الله على».

شكرًا أيها اللهعراء

وما أحسن الاقتداء بمريم عليها السلام: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكِيمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم:٢٦].

٢- المدافعة بالتي هي أحسن؛ بالدعاء والاستغفار وطيب القول، ومجازاة السيئة بالحسنة، والنصوص في هذا المقام عظيمة كثيرة: ﴿ أَدْفَعٌ بِاللَّي هِي أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون:٩٦]، ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيّئةَ ﴾ [المؤمنون:٩٦]، ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيّئةَ ﴾ [القصص:٤٥].

وفي ثلاثة مواضع في القرآن ذكر الله تعالى الاستعاذة من شياطين الجن، ومصانعة شياطين الإنس.

٣- الحفاظ على النفس وسكينتها؛ لئلًا تضطرب أو تتكدَّر، فأمامك مشوار الحياة الطويل، وأنت بحاجة إلى راحة وهدوء، كذلك الذي وعد الله نبيه على الحياة الطويل، وأنت بحاجة إلى راحة وهدوء، كذلك الذي وعد الله نبيه على هُوالَذِي أَنزَلَ السّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح:٤]، ﴿ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ وَكَا عَكْرُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَكْرُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَتُهُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْ حَدُرُونَ ﴾ [النحل:١٦٧].

عِش حياتك العائلية برضا وطمأنينة، وعش برنامجك - إن كان تجارة أو صناعة أو دعوة أو إدارة أو ما شاء الله لك من الضرب في الأرض - هادئًا مطمئنًا مبتسمًا صابرًا.. وإياك والتردد أو الالتفات أو الإصغاء لأصوات التثبيط والاسترخاء.

٤- لا يجرمنك الشنآن والاستخفاف أن تردحقًا، أو تقول باطلًا، أو تصرَّ على خطأ، فاجعل المراجعة والتصحيح دأبك، ولو بعد زمن، فالكثيرون قد ينتقدون ظاهر القول، ولا يدركون أبعاده، لكن قد تجد مَن يُبَصِّرك بمعنى غاب عنك، أو يعينك على تحقيق الاعتدال والتوازن والتوسط في نظرتك للأمور.

وجزى الله الأعداء عنا كل خير، فلولاهم ما نزلنا منازل القرب، ولا حللنا

شتائم حضارية.

حظائر القدس، كما كان يقول بعض السلف(١).

### ٥ - تذكر أن لك ذنوبًا أمثال الجبال، من نظرة حرام أو كلمة أو غفلة أو ما شابه،

وأن الله تعالى بلطفه يختار لك الأسهل والأيسر من أذى الدنيا؛ ليكون كفارة لخطيئة أو رفعة لدرجة أو بلوغًا لمنزلة، ما كنت تبلغها بعملك الصالح، فقيَّض الله لك مَنْ هُمْ في الظاهر مناوئون، وهم في الحقيقة مساعدون، ومنحك الأجر والثواب.

وليس بالضرورة أن يكون الأجر من حسناتهم؛ ففضل الله عظيم، وقد يمنح أحدَهم فضلًا بصدقه ولو كان غالطًا، ويمنحك أجرًا بصبرك، فلا تجعل رفعتك على حساب الآخرين.. وأكثر من الاستغفار؛ فه «مَنْ لَزِمَ الاستغفار، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ حَيثُ لا يَحْتَسِبْ»(۱)، والله مع الصابرين.

الشيء اللافت، أنه مع تفاقم الأزمات - كما يحدث في غير موقع من بلاد المسلمين - ترتفع وتيرة الغضب، ويحتدم لدى أقوام لا يجدون وسيلة إلا الشتم.. ويا ليتهم يشتمون العدو، إذًا لهان الخطب..! ومن قبل قال الأعرابي: أوْسَعْتُهم سبًّا، وأوْدَوْا بالإِبل (٣).

لكنهم يشتمون بني جِلدتهم، ومَن يخالفونهم، ومَن يقابلونهم، ويشتمون أهاليهم وأُسَرَهم وأزواجهم.

وعذرُهم: أنهم (مقهورون)!!

نعم مقهورون..!!

<sup>(</sup>١) ينظر: «مجلة المنار» (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) رُوي من حديث ابن عباس عباس الخرجه أبو داود (١٥١٨)، وابن ماجه (٣٨١٩)، وعبد الله بن أحمد وجادة (٢٣٣٤)، والطبراني في «الدعاء» (١٧٧٤)، وفي «المعجم الأوسط» (٦٢٩١)، وفي «الكبير» (٦٢٩١)، والبيهقي (٣/ ٤٩٠)، وينظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأمثال» لابن سلام (ص٦١)، و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (١/ ٤٣١)، و«العقد الفريد» (٣/ ٥٧).

شكرًا أيها اللأعراء

يقهرُك العدوُّ، فتجعل غضبك في الصديق والحبيب والأخ والقريب.!! وقد نعتبر هذا جزءًا من التفاعل مع الأزمة، وكأن مَن ينهانا عن الشتيمة، ينهانا عن نصرة المظلومين..!!

بينما نحن صنعنا بشتيمتنا مظلومين آخرين، وقعوا ضحية عدواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

«بمقدورك ألَّا تُحِبَّ الظروفَ الصعبة، لكن ليس عليك أبدًا أن ترفض التعامل الإيجابي معهاد».



توظيف النص

#### توظيف النص

\* ضاق ذرعًا بامرأة كانت تدير حوارًا، كان هو أحد المشاركين فيه اضطرارًا؛ حيث تدخَّلتْ في التفصيلات، وتحكَّمتْ في الوقت، وفي مواقع الجلوس، وأعلنتْ مبكرًا عن أدلجة مكثفة، ناءت بها لغتها التي تحاول أن تكون فصيحة.

وحين جاء دوره في الحديث؛ كان أول ما قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ اللَّهُ الْمُرَأَةً» (١)!

ليس الحديث عن الحديث، وإنما عن المناسبة، وهل نحن هنا ننتقم لأنفسنا بتعريض سنة سيدنا محمد على للهجوم والانتقام أو الانتقاص؟!

وما قال رسول الله على لأزواجه يومًا مثل هذا القول، ولا عيَّر به أو سبَّ، ولا ساقه في مقام الانتقاص، بل جعله كالمقدمة لمعنى جميل لطيف جذاب: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ »(").

ولو حذفت هذه الجملة؛ لكان المعنى صحيحًا: «مَا رَأَيْتُ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ». فهي أشبه بجملة معترضة؛ كما يقول النحاة، ولكن مناسبتها أن الرجال

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي بكرة الله الخرجه البخاري (٤٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠) من حديث ابن عمر المنتخل.

الألبَّاء العقلاء تغلبهم ذات العاطفة الجياشة والحنان الفيَّاض والأنوثة القاهرة، ويقع هذا للملوك والعباقرة، وقادة الجيوش ورجال الأعمال والمال، ولأكثر الناس شدة وبأسًا!

وهذا معنى واضح، إذا لم نسمح لأنفسنا باستخدام الأقواس، واجتزاء الكلمات والعبارات، وعزلها عن سياقها اللَّغوي، وعن مناسبتها الواقعية.

\*اختلف معه صديقه وابن عمه وجاره، حول قضية مالية وشراكة دنيوية؛ آلت الله كساد وبوار، وضاع المال، وتبخَّرت الأحلام الوردية، واحتدم الألم، وحين جمعتهم مناسبة عائلية، وحان وقت الصلاة؛ تقدم، وكيف لا يتقدم وهو خِريج الشريعة، ليصلِّي بهم، ويقرأ في الركعة الأولى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلِفًلاً عَمَّا الشريعة، ليصلِّي بهم، ويقرأ في الركعة الأولى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلِفًلاً عَمَّا الشريعة، ليصلِّي بهم، ويقرأ في الركعة الأولى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ غَلِفًلاً عَمَّا الشريعة، ليصلِّي بهم، ويقرأ في الركعة الأولى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ عَلَا عَمَّا اللهُ المَا اللهُ الل

ويقرأ في الركعة الثانية: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّبِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، ولسان حاله يهدد ذلك المأموم، الذي داهمه الحزن والهم والغم في قضية منظورة عند المحكمة؛ تحولت إلى خصام ديني، يستقوي فيه أحد الخصوم على صاحبه القديم، بآيات تُتلى لم تنزل بخصوص هذه المسألة، ولا أحل الله لنا أن نوظّفها في خصومة شخصية، أو وجهة نظر خاصة، ولا نزلت لتكون مدعاة للتنافر والتنائي؛ بل لتهدئة النفوس الثائرة، تخفف لوعة الحزن على ما فات، أو الخوف على ما هو آت.

وحين انفتل من صلاته كانت فرصة لوعيد أولئك الذين يصلُّون، ولا تزيدهم صلاتهم إِلَّا بعدًا- وهذا المعنى لا يثبت عن النبي الله المعنى الذين يأخذون

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢٠٦٦/٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٦٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٦٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٤٣) من حديث ابن عباس عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد مِنَ الله إِلّا بُعْدًا». وفي حديث آخر: «... فلا صلاة له». وينظر: «السلسلة الضعيفة» (٢، ٥٨٥).

توظيف النص.

أموال الناس تحت ذرائع باطلة، وعن.. وعن..

إنه ليس من أمانة العلم أو الديانة أن أجعل ما رزقني الله من القرآن أو الحديث وسيلة لكسب معركة مع آخرين، وأن أتعزَّز به ضدهم، وأن أشيح (۱) النظر عما يُحْدِثه هذا في نفوس كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة بالنصوص أن ينكروا النص وهو صحيح، أو يسبوا، أو يبغضوا..

وقد قال لنا الحكيم العليم جل وتعالى في شأن المشركين وآلهتهم: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلَّمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨].

إن القلب المشفق لا يغفل أبدًا عن المهمة الرسالية، والأمانة التبليغية، وضرورة تحبيب الناس بالدين وبالرسول على ورب العالمين جل وتعالى، ومن لوازم ذلك ومقتضياته، ألَّا توظف المعاني المشتركة في خصومات شخصية أو خاصة، وألَّا يتمَّ تقديم الحقائق الإيمانية في جو الصخب والمجادلة واللجاج، وصدق الله القائل: ﴿ وَلَا تَعَبَّلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبِّلِ أَن يُقضَى إِلَيْكَ وَحَيُهُ، وَقُل رَبِ وَصدق الله القائل: ﴿ وَلَا تَعَبَّلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبِّلِ أَن يُقضَى إِلَيْكَ وَحَيُهُ، وَقُل رَبِ

<sup>(</sup>١) أي: أُعرِض.

رأن تكون مخلصًا لإيمانك، يعني: ألَّا تحوِّل خصومَك الشخصيِّين إلى خصوم للإيمان ذاته».



التترس بالنص

#### التترس بالنص

طرحتُ ذات يوم فكرةً خَطَرَتْ، هي إلى الظن أقرب منها إلى اليقين، واقْتَرَح عليَّ أحد الفضلاء أن أعزِّز هذه الفكرة بالبحث عن نصِّ شرعيٍّ يساندها؛ حتى يمكن مرورها وتقبّلها.

ودون شك فالنص المحكم (قرآنًا، أو سنة صحيحة) هو محل قناعة كلِّ مؤمن، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْلًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْلًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فالمؤمن إذا فهم النص فهمًا علميًّا صحيحًا؛ انقاد لهذا المفهوم وسلَّم له، وبنى عليه، فهو حقيقة علمية لا تحتاج إلى استدلال آخر، بعد ثبوتها بأقوى الأدلة (الوحي)، وإن كان الحق يقوى بتضافر الأدلة وتكاثرها.

وإن لم يفهم معناه، أو لم يجزم به، آمن به إيهانًا إجماليًّا على القاعدة التي كان يقولها الإمام الشافعي كَنْسُهُ: «آمنْتُ بالله، وبها جاء عن الله، على مراد الله، وآمنتُ برسولِ الله، وبها جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله»(۱).

بيد أنني أشير إلى فارق كبير بيننا وبين سلفنا في تعظيم النَّص:

كان السلف يعظّمون النص في قلوبهم، حتى إن أحدهم لا يتجرأ على أن ينسب اجتهاده لنص؛ خشية أن يكون الخلل في فهمه هو، فيبقى النص متعاليًا ساميًا، ما دام أن المسألة فيها أخذ وَردُّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٥٤)، و«ذم التأويل» (ص٩، ٤٢)، و«لمعة الاعتقاد» (ص٤)، و«معارج القبول» (١/ ٣٦٥).

شكرًا أيها اللهوراء

وأحيانًا يكونون أكثر صراحة؛ فيشيرون إلى أن رأيهم أو موقفهم هو رأي أو اجتهاد وليس أكثر.

وحتى حين يكونون بحاجة إلى «دعم النَّص» لهم، أو أن يتترَّسُوا بالنص في مواجهة خصوم أو أعداء فكريين أو مَيدانيين، كان إيهانهم العظيم، وأمانتهم التَّامة، وصدقهم الصارم، لا يُنسِيهم التفريقَ بين النص والرأي والاجتهاد.

حتى إن عليًّا على كان يصرِّح في مواجهة مَن يزكُّون اجتهاده وعلمه، وينسبونه إلى الوحي ويقول: «والذِي فَلَقَ الحبةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يُعْطَى رجلٌ في كتابه، وما في الصحيفة.. وفيها: العقلُ، وفكاكُ الأسير، وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر»(١).

وبشكل أوضح وأصرح وأدل على المعنى المقصود يقول قيس بن عُباد: قلتُ لعليِّ عَلَيْ: أخبرنا عن مسيركَ هذا، أَعَهْدٌ عهدهُ إليك رسولُ الله عَلَيْ، أم رأيُّ رأيتَه؟ فقال: «ما عهد إليَّ رسولُ الله عَلَيْ بشيء، ولكنه رأي رأيتُه» (٢).

كان علي بأمسً الحاجة إلى التترس بنص أو مفهوم نص، أو شبهة نص، أو الاتّكاء على فهم فهمه هو، وهو الذي أُعطي فهمًا في كتاب الله، ولن يعجزه أن يجد في عمومات النص ودلالاتها ما يعزز موقفه، وأن ينزّل آيات السمع والطاعة لصالحه، وآيات النفاق والتردد والتراجع ضد خصومه، وآيات الجهاد؛ حتى لا تكون فتنة لتسويغ اجتهاده...

ولكن عظمته على ومسؤوليته عن البلاغ، وكمال تجرُّدِه، وإخلاصه لربه، ووفائه لرسوله على نصل للله عليه وليس يتكئ على نص صريح في المسألة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٢٧١)، وأبو داود (٢٦٦٦) بإسناد صحيح.

وهذا بخلاف كلامه بشأن الخوارج، فقد قال: «وَاللهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِبْتُ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وأشار إلى حديث ذي الثُّديَّة، وهو في «صحيح مسلم»(١).

حين يتكلم المرء في قضية أصلية عامة كمبادئ الأخلاق، أو أصول الإيهان، أو كليات الديانة، أو مواعظ التقوى؛ سيجد الكثير من النصوص التي تعضد ما يقول، وإيرادها تعزيز للمعاني الصادقة في نفوس المتلقين، وحين يتحدث في مسألة فقهية خلافية؛ سيجد أقوالًا ونصوصًا تؤيد هذا القول، وأخرى تؤيد القول المقابل، وهي مترددة بين ناسخ ومنسوخ، وخاصً وعام، وصريح وغير صريح، وصحيح وضعيف، وهذا عمل الفقهاء في البحث والتحرِّي والاجتهاد، ودراسة مثل هذه المسائل تربي الإنسان على الهدوء والرويَّة، والنظر في أدلة المخالفين وأقوالهم، وتقوِّي لديه جانب المعذرة وحسن الظن بالآخرين، وعدم الاعتداء المفرِط بالقول أو الرأي، وكان الشيرازي يقول: (إن الفقيه كلما اتسع علمه كثر تردده).

بيد أننا حين نتحدث أو نكتب عن مسألة اجتهادية، أو نازلة واقعية، أو فكرة قابلة للأخذ والرد؛ علينا ألَّا نغلق الأبواب دون مناقشتها، والحوار الموضوعي بشأنها بمحاولة تسويرها بنص يمنع ملامستها أو الاقتراب منها.

إن أكثر الناس تعصبًا لآرائهم، هم أقل الناس تعقُّلًا وحكمة، والعصبية تحمل المرء أحيانًا على تحصين قوله بدَعْوى إجماع، أو بظاهر نص، أو بوعيد المخالفين، وقد يبدو له أنه مهموم بـ «تعظيم النصوص» ولو قرأ نفسه جيدًا؛ لأدرك أن المسألة فيها «تعظيم النفوس»، وهو وإن كان ممن يُرجى له الأجر بظاهر نيته، إلَّا أن هذا لا يمنع من تنبيهه ودعوته إلى التيقظ بشأن الدوافع الخفية، والتي من أعظمها التعصب.

التعصب الذي يجعلنا نتراشق بقوارع الألفاظ في منتديات الحوار، ولا نملك أنفسنا عند الغضب، ونجلد أحبابنا بسياط لاذعة من حَوادِّ الكلم وقوامعه.. لأننا لا

<sup>(</sup>١) ينظر: «صحيح مسلم» (١٠٦٦).

شكرًا أيها اللأعراء

نملك إلَّا الألفاظ والكلمات.

ويوم يكون بيدنا غيرها؛ فلن نتردد في استخدامها منطلقين من قناعتنا المطلقة، بأن كل ما نحن عليه فهو صواب، أي في إحساسنا الخفي بالكمال الموهوم، وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونوايانا، وسوء ظننا بغيرنا، ممن قد يكون أعلم أو أتقى أو أحكم.

نحن نتقاتل في الصومال وغير الصومال قتال المستميت، وكل طرف يرى أن معه الحق، ومعه النص ومعه الإجماع، وأنه المنصور، ومستعدون لأن نتقاتل ثلاثين سنة أخرى أو أكثر، ونهلك الحرث والنَّسْل، وندمِّر الأمن، ونيتِّم الأطفال ونرمل النساء بأيدينا، لا بأيدي الشيوعيين ولا الصليبين، نعم سنتأول أن كل طرف مدعوم من هؤلاء أو أولئك، بيد أن الحقيقة هي أن العصبية العمياء، والادِّعاء المفرط في الحق، وقلَّة الخبرة في الحياة، وضعف المعرفة بالسنن الإلهية والنواميس الكونية؛ تفضي إلى مثل هذا وأشد.

وما الصومال إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التطاحن اللفظي أو العسكري.. فاللهم الهد قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واكفِنا شرَّ نفوسِنا الأمَّارةِ بالسوء، وشرِّ الشحِّ والهوى، والحمد لله على كلِّ حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال.



«الإلف الاجتماعي لا يجدر أن يكون سببًا في التشبُّع بفكرة، ولا يكون سببًا في



سهوالفكر

## سهوالفكر

صلَّى الوليدُ بنُ عقبةَ بالناس الفجرَ، فصلَّى أربعًا، وكان ثَمِلا (١)، ثم التفت، وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ﷺ: «ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» (١)!

أَنَّ الوَليدَ أَحَــتُّ بِالعُــذِ أَنَّ الوَليدَ أَحَــتُّ بِالعُــذِ أَازيدُكُم ثَمِلًا؟ وَما يَـدْرِي لَقَرَنتَ بَينَ الشَّفعِ وَالوِتـرِ زَادَت صَلاتُهُمُ عَلَى العَشرِ خَلَّوا عِنانَكَ لَم تَزَل تَجري (٣)

شَهِدَ الحُطَيئةُ يَوْمَ يَلقى رَبَّهُ نادى وَقَد كَمُلَت صَلاتُهُمُ لِيَزيدَهُ مَلَت صَلاتُهُمُ لِيَزيدَهُم لَيْزيدَهُم خَيرًا وَلَو قَبِلوا فَأَبُوا أَبا وَهَبٍ وَلَو فَعَلوا كَفُوا عِنانَكَ إِذْ جَرَيتَ وَلَو

وصلَّى بنا المؤذنُ ذات يوم، فقام إلى خامسة، وقام الناسُ معه، حتى إذا قضى شطرًا من ركعته، تجرَّأ رجل فسبَّح، فضجَّ الناس بالتسبيح، فقعد وسجد للسهو، وسلَّم.

تساءلتُ: لماذا سكت الناس، ثم سبَّحوا جميعًا حين سمعوا الرجل يُسبِّح؟!

<sup>(</sup>١) أي: سَكر وأخذ فيه الشَّراب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة»، كما في «الاستيعاب» (١/ ٤٩٢)، و «تهذيب الكمال» (٣١/ ٥٧).

وأخرج مسلم (٣٨/١٧٠٧) أنه صلَّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم... دون قول ابن مسعود الله.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان الحطيئة» (ص٢٣٧).

والسبب أنهم كانوا غير جازمين بالسهو.. بل هم يظنون أو يتردَّدون أو يتساءلون.. حتى إذا سبَّح رجل جاء على ما في نفوسهم، فشجعهم على التسبيح؛ لأنه كان جازمًا، وعزيمته تعززت بموافقتهم له.

وربما سبَّح رجل، فسكت الناس، ولم يسبِّحوا معه؛ لعدم ورود الظن عندهم، فسكت هو، ومضى الإمام في صلاته.

هذا في الصلاة وسهوها، ولعله يصح أن يقال في سهو الفكر والعمل نحو هذا؛ فإن الناس يكونون على رأي سائد، لا يجرؤون على مراجعته أو فحصه، يهرَمُ عليه الكبير، وينشَأُ عليه الصغير، فإذا تجرأ أحد ونقده، وكان لهذا النقد نصيب من النظر والصدق، وجدت من يقول له: سبحان الله، صدقني هذه الفكرة كانت عندي، ولكنني كنتُ متردِّدًا في عرضها، متخوفًا من رفضها، متهيبًا، خجولًا، فلما سمعتُها منك تعزز عندي صوابُها.

وقد يقول أحدُّ رأيًا أو اجتهادًا فيمحوه الزمان، ولا يلتفت إليه أحد؛ لعدم توفُّر الأدلة عند السامعين على صحته، إما لعدم وجود الأدلة أصلًا، أو لعدم إطلاعهم عليها.

وهذا يفسِّر انتشارَ قولٍ ما في زمان، وضُمورَه في زمان آخر، فالعبرة بقادة الرأي والفكر متى كانوا متصفين بصفتين:

أولاهما: الرِّيادة التي تقتضي عدم الركون إلى المألوف، وعدم الثورة على المألوف، بل الإلف ينبغي ألَّا يكون دافعًا إلى الرفض، ولا إلى القبول بذاته في مجال الأفكار والآراء.

والتمرُّد على المألوف لكونه مألوفًا هو منبوذ، كقبول المألوف لكونه مألوفا، كلنا يتأثر بالإلف، لكن علينا التيقُّظ لهذا التأثر، وتقليل حدته سلبًا أو إيجابًا.

الثانية: الجرأة في العرض والتغيير التي لا يعني الانقلاب الفوري، ولا تعني

الذوبان، حتى إن بعض أهل الرأي والفكر قد يضعف إيمانه بفكرته أو يموت؛ لأنها ليست فكرة حيوية مؤثرة، وصاحبها يائس، لا يزيد على همس في أذن قريبة.. يتبعها تحذير..

حتَّى صَدَى الهَمْسَاتِ غَشَّاهُ الوَهَنْ لا تَنْطِقُوا؛ إنَّ الجدارَ له أُذنْ(١)

أنبياء الله ورسله جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، ودَعَوْ ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا، وصبروا وتلطَّفوا، ولم يحملهم عنف المخالف على تجاوز ما أُمِروا به، ولا استفزَّهم جَلَب الخصوم، وكان خاتمهم محمد على الأسوة في ذلك في تحرير العقول وكشف الظلمات عنها، ورسم الإطار المحدد لأدائها، وقد قال له ربه: ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَاءًاللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِن ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَالله الله العظيم. وَالله العظيم.

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان هاشم الرفاعي » (ص٣٨٧).

«خوض المعارك يمنح المقاتل المقاتل الرضا الوقتي، ولكنه يحرمه من النتيجة التي يتوخَّاها».



وإذا قلتم فاعدلوا

# وإذا قلتم فاعدلوا

لقد وضع الإسلام قواعد أخلاقية مهمة للحكم على الناس والأشخاص، ولتحرِّي قول العدل فيهم، بدءًا من النفس، يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْمَائِدة: ١٠٦]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِينَ ﴾ [الساء: ١٠٥]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِينَ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، ثم المختلف والبعيد، حتى للمجافي المبغض، يقول تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعَدِلُوا ﴾ [المائدة: ٨].

بل أوجب الله العدل مع أولئك المشركين المخالفين الذين أخرجوا رسول الله على ومن معه من ديارهم، وصدُّوهم عن المسجد الحرام، يقول تعالى: ﴿ وَلَا يَجَرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلا نَعَانُو فَوَا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلا نَعَانُو فَوَا عَلَى ٱلْإِنْ وَاتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْ وَالنَّقَوَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَدُونِ وَاتَعَوْا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

وحتى الذين يقاتلون المسلمين أمر الله برد ظلمهم، وقتالهم، ونهى عن الإسراف والاعتداء فيه؛ لأن ذلك نقيض العدل: ﴿ وَقَلْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لَيُعَلِّمُ وَلَا تَعَدَّدُ وَأَ إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَلِّدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

فقول العدل أساس محكم من قواعد الحكم على الناس في الإسلام، أوجبه الله مطلقًا، في كل الظروف والأحوال والأشخاص، للمتفق والمختلف، والـ (أنا) والآخر، والمسلم والكافر، في كلِّية من الكليات، أو جزئية من الفرعيات.

يقول ابن تيمية كَلَّهُ: «إن العدل واجب في كل أحد، على كل أحد، في كل

ظرف، وكل مكان وحال، والظلم محرم من كل أحد، على كل أحد، في كل ظرف، وكل مكان وحال»(١).

ومن معالم العدل في الحكم على الناس: تجنب الإجمال والتعميم؛ فأحكام الجملة تُخْفِي في طياتها الكثير من الاختلافات والفروق الداخلية التي قد لا يعتبرها القائل، فالمسؤولية الفردية في الإسلام تجعل المسلم مسؤولًا بشكل مباشر عن قوله ورأيه وحكمه واعتقاده هو، وليس رأي جماعته أو قبيلته أو حزبه، أمام الناس وأمام الله، في الدنيا والآخرة، يقول الله جل وعلا: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلزَّمَنَهُ طَهَيْرَهُ، فِي عَنْقِهِ قَ وَنُحْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَاكِلَقَنهُ مَنشُولًا ﴾ [الإسراء: ١٣]، ويقول سبحانه: ﴿ كُلُ الطور: ٢١].

وأمر الله معاملة الناس بالحسنى؛ ليكون أقرب للعدل معهم، وفيهم، وشرع الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، يقول تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللِّي هِي آَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مَبْيِنًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وجعل الدعوة بالحسنى، يقول تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ اللَّهُ وَجَعِلَ الدعوة بالحسنى، يقول تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأمر بالقول الحسن العدل في الناس كلهم جميعًا، يقول الله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا ﴾ [البقرة:٨٣].

وهذا المعنى يزرع في عقل المسلم وعلاقته مع الآخرين روح العدل والاعتدال والاعتدال والإعتدال والإنصاف، وجعل الله علة إرسال الرسول محمد على الرحمة للعالمين كلهم، يقول سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]، فالرحمة خلق عظيم يتحلَّى به الرسل وأتباعهم الذين ورثوا دعوتهم وأخلاقهم ورحمتهم، ولذلك كان

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوي» (۱۹/ ٤٤).

من صفات أهل السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق، وكلما اقترب المسلم من نور الله وهديه وصراطه المستقيم، اتصف بجميل الصفات، ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيرِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ الْهُدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ [الفاتحة: ٣-٦].

وليس من الحق في شيء الاعتداء على الناس بالقول، ورجمهم بالظنون، والنفن الآثم سبيل الظالمين في القول، يقول تعالى: ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى لا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا ﴾ [النجم: ٢٨]، ويقول سبحانه: ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى اللهُ عَن المعاملة بالظن: الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَرَبِّهُ اللهُدَى ﴾ [النجم: ٢٣]، ويقول الله عن المعاملة بالظن: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِن الظّن إِن بَعْض الظّن إِنْهُ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وأكثر البغي باللسان مبعثه الظنون الواهية، والانطباعات العامة التي لا يملك الإنسان لها دليلًا، ولا يستطيع أن يقيم عليها حجة.

ذكر ابن تيمية كَلِيَّة أنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة والإحسان، لا بالتشفِّي والانتقام (١).

والمخالف في الجزئيات أو الكليات، ينبغي أن يتعامل معه بالحسنى للعمومات السابقة، ولمحكمات الأخلاق الإسلامية، وثوابت الأوامر الربانية، فحتى العدوُّ، الأصل في معاملته الإحسان؛ لتسكين ثائرته، وتقريبه للحق، وتسهيل معرفته واقتناعه.. وهذا من أنبل الأخلاق، ومن أعلى سمات الشرف في الخصومة؛ فالمنافق هو الذي «إذا خاصَمَ فَجَرَ». كما أخبرنا نبينا محمد على الله المنافق هو الذي «إذا خاصَمَ فَجَرَ». كما أخبرنا نبينا محمد المنافق الله المنافق الله الذي الله العلي المنافق المنافق الله الله المنافق الله الله الله والله المنافق الله والذي المنافق الله والذي المنافق الله والذي المنافق الله والله والله

يقول الله عن معاملة (العدوِّ): ﴿ وَلَا تَسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهُ آ إِلَّا اللَّهِ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: «منهاج السنة النبوية» (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث عبد الله بن عمرو ميسنا: أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

أما صناعة العداوة «الاستعداء» بالبغي باللسان، وتصعيد الاعتداء بالتزام السب، واستغلال الأخطاء وتضخيمها، بل والأسوأ استغلال آيات الدين وأحكامه، وكلام أئمة المسلمين وتراثهم؛ لتبرير الاعتداء القولي، فذلك ظلم رخيص مهما تذرع بأشكال الحق، وأظهر التجرد والنصيحة في الخلاف، ولقد حذَّرَنا الله من انحرافات واختلافات أهل الكتاب، الذين اتخذوه هزوًا بالاختلاف حوله والبغي فيه والظلم للناس، وتشريع ذلك كله بهذا الكتاب وهذه البينات، في غفلة عن الأدواء الداخلية الضاربة الجذور، والأهواء الخانسة كما تخنس الشياطين، يقول الله تعالى عن أهل الكتاب: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النّبِيّتَ نَ مُبشّرِين وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسُ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهً وَمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا الله عَن الْحَقِّ بِإِذْنِهِ مَن الْحَقِّ بِإِذْنِهِ مِن الْحَقِّ بِإِذْنِهِ مَا الله عَن الله يَعْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وكلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة، اقتربوا من ضروب البغي والاعتداء بالقول، ونسوا قوانين الإسلام في التعامل مع الموافق والمخالف بالحسنى، وبدأوا يميلون إلى المبادرة بالظلم والبداءة بالاعتداء القولي، الذي نهى الله عز وجل عنه في محكم كتابه.

ولقد كانت من الوصايا العظام التي جاءت بها الشريعة، ومن المحكمات الثابتة التي قررها الإسلام: تلك الآيات الثلاث والوصايا العشر في سورة الأنعام، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا الل

النقد تَبِعَةً ضرورية لكل من يعمل شيئًا يَهُمُّ الآخرين».



مقدمة في منهج النقد (١)

### مقدمة في منهج النقد (١)

هذا حديث يستقرئ أصول منهج النقد والحوار الذي يجب أن نتمثله في التعامل مع الآخرين، حين ندرك أننا جميعًا نقف تحت سقف الطبيعة الآدمية، وهي طبيعة ذات تكوين مركب من نواميس مختلفة، فيها: العاطفة، والأثرة، والطغيان، والهلع، وحب الذات... إلى غير ذلك، جملة من الكمالات، وجملة من النقائص، يدور بينها حركة صراع، وربما حوار – أحيانًا – في هذه الدائرة (النفس الآدمية) التي ألهمها خالقها فجورَها، وتقواها.

إن منهج النقد، والمراجعة يتمثل قَوامُّه في تحقيق قاعدتين:

الأولى: الأخلاق.

الثانية: المعرفة، والعلم.

وربما كان من الأوليات احتياج النقد والحوار إلى العلم والمعرفة، فحين تتخلف هذه القاعدة، فلست تستطيع أن ترى قيمة للنقد، لكن ربما كان من غير الواضح – عند كثيرين – أن الأخلاق هي القاعدة الأولى في هذا المنهج.

صحيح أن فضيلة الأخلاق من أوَّليات الحقائق، ويشعر الجميع بأهمية التعامل الأخلاقي، لكن قد يكون الإشكال ناتجًا عن فهم الأخلاق نفسها، كما أنه ينتج عن تقدير مرتبة الأخلاق، وعلاقتها بالنقد والحوار.

إن النقد والحوار حين يتجرَّد عن أنظمة الأخلاق والعدل؛ فإنه يتحول إلى

معارك بشرية مفتوحة، تمارس قوى الشرِّ الكامنة في النفس البشرية حركتها الطاغية في هذه المعركة باسم العلم، أو الدين، أو الحقوق.

ومن انحراف أهل الكتاب: أنهم اتخذوا العلم بغيًا بينهم؛ ولهذا كان تكليف الشريعة لأهل الإسلام: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيدِ ﴾ [الشورى:١٣].

إن مَن لا يعرف تحصيل الحق إلا بتحصيل التفريق فيه لأهل الإسلام، فليس فقيهًا في الشريعة، وكذا مَن لا يعرف تحصيل الاجتماع إلا بعدم تحقيق الحق والعلم الذي بعث به الرسول على، فليس فقيهًا أيضًا.

لئن كنا نتكلم كثيرًا عن حفظ الثوابت؛ فإن الأخلاق رائدة في هذه الثوابت، ولئن كنا نتحدث عن حفظ ثوابت علمية؛ فإننا يجب أن نتحدث عن حفظ ثوابت الأخلاق.

إن الأزمة التي تواجه الأمة اليوم، كما أنها تتمثل في غياب العلم والمعرفة؛ فهي تتمثل بصورة مماثلة – على أقل تقدير – في غياب الأخلاق بمفهومها الشامل.

فالأزمة اليوم تتمثل في الأخلاق، أكثر منها في العلم والمعرفة.

إن فقد الوعي بالقيم الخُلُقية من أكبر التحديات التي يجب أن تُسخَّر مشاريعُ دعوية وإصلاحية لمعالجته، بل من حسن الاستقراء والترتيب أن العلم والمعرفة هي المنتج الأول للأخلاق، ومع هذا كثيرًا ما تبدو الأخلاق أكثر غاية من العلم الذي ينتجها.

حينما يعيش المجتمع فقدان الوعي بالنظام الأخلاقي، فهو يعيش في تخلف؛ يطيح بالكرامة الربانية لبني آدم إلى سقوط في أسفل سافلين.

إن تاريخ الأمم بأخلاقها، وزوال الأمم نتيجة زوال هذه الفضيلة (الأخلاق)، والأخلاق ليست هي الرغبات البشرية في مجتمع ما، بل هي رسالة إلهية، وبُعث محمد على ليتمِّمَ صالح الأخلاق، كما لَخَص على مقاصد بعثته في الحديث

مقدمة في منهج النقد (١).

الصحيح (١).

ثمة ثوابت خُلُقيَّة فطرية أولية؛ جاء الرسل ليحكموها، ويكملوا رسالة الأخلاق، وهنا ندرك أنها منهج رباني؛ أصوله فطرية، وتمامه نبوي رسالي، والحضارة الغربية المعاصرة تحكم قانون الأخلاق حكمًا بشريًّا.

ومن هنا عُرف في فلسفات الغرب: (الفيزياء الخُلقية)، أي: أن الأخلاق محكومة بنفس طريقة قوانين الحياة الفيزيائية.

إن الأخلاق منهج لا يؤهّل مجتمعٌ لصياغته صياغة عادلة، بل لا بد من كونه رسالة إلهية، وفي «صحيح مسلم» عن عائشة وسنانة الهيئة، وفي «صحيح مسلم» عن القُرْآنَ»(۱).

الحديث عن الأخلاق رسالة راقية، ومنهج أصيل، وفي هذه المقدمة وقعت هذه الإشارة تحت حديث عن منهج النقد والحوار؛ لأن الأخلاق أخص قواعده، وهنا ننتقل إلى عتبات هذه المقدمة، ومدخلها.

من نعم الله على أهل الإسلام أن هيّاً لهم في كل زمان من تاريخ هذه الأمة رجالًا صادقين، يشاركون في صياغة ورقة الأمة وخطابها أمام المجتمعات والأمم، وهذا التواصل في تاريخ الأمة رائده هم العلماء والمصلحون القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، كما جاء ذلك عن ابن عباس عيستنس، وفي «الصحيحين»

وفي إسناده اختلاف أشار إليه البيهقي، وقد صحَّحه الحاكم وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٣٣- ٣٣٤)، وفي «الاستذكار» (٨/ ٢٨٠)، وينظر: «السلسلة الصحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "صحيح مسلم" (٧٤٦).

مرفوعًا: «كانَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ تَسُوسُهُم الأنبياءُ(۱)، كلَّما هَلَك نَبِيٌّ خَلفَه نبيٌّ، وإنَّه لإ نبيَّ بَعِدِي...»(۲).

وهنا من الحقائق اللازمة أن يكون في الأمة علماء ودعاة ومصلحون، لهم قدر من المصداقية والقوامة؛ لضبط مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة، وليتحدثوا عن مشروع الأمة الحضاري مع الأمم والمجتمعات في هذا العصر الذي شهد تحديات كبرى، لم تصادف الأمة في تاريخها ما هو مثلها.

وفي «الصحيح» عن عبد الله بن عمرو وصفحاً، مرفوعاً: «وإِنَّ أُمَّتكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا في أُوَّلِهَا، وَسَيُصِيْبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» (الله وَهنا تكون الحاجة إلى التناصح بين طبقات الأمة أشدَّ إلحاحًا، ويفترض أن يكون رجال الأمة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين بقدر من القيمة التي تؤهّل رسالتهم للمصداقية والتقدم، ويجب أن تكون الرحمة والعفو من أساس أخلاقياتهم، وموازين تعاملهم، فليس الامتياز بأخذ الحقوق كاملة، وإنما بكرم الطباع وهدوء النفس، وتجاوز الشح: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأُولَتِكَ هُمُ المُمُلِحُون ﴾ [الحشر: ٩].

هناك رجال كثيرون في هذا العصر- الذي تواجه فيه الأمة ورقة التحدي الحضاري المتسلِّط- قائمون بالدعوة وحمل العلم.

ولئن كان الاستعمار أعلن تركه الديار لأهلها، فمن المؤكد- حتى عند الجماهير- أنه لم يكن صادقًا، هذا التحدي خلق شعورًا حادًّا عند ذوي المزاج الحاد طبعًا، ليس في دائرة العامة، بل حتى في دائرة الرموز العلمية والإصلاحية،

<sup>(</sup>١) أي: يتولُّون أمورهم؛ كما تفعل الأمراء الولاة بالرعية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «صحيح البخاري» (٣٤٥٥)، و«صحيح مسلم» (١٨٤٢) من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٤٤).

وكان لهذا أثر في تناولهم لقضايا كثيرة في مشروع هذه الأمة العلمي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي، فحينًا يصارعون هذا التحدي، وحينًا يصارعهم، وحينًا يفر منهم، وحينًا يفرون منه.

وهذا أوجد بعض الارتباك في الرؤية عند كثيرين، وربما تأثرت مناهجُ حضاريةٌ إسلاميةٌ بهذا التحدي، وقد شهد هذا العصر تأسيس جملة من الجماعات، الإسلامية في ظروف لم تكن هادئة؛ مما سبّب انعكاسًا داخل هذه الجماعات، بل كانت ظروف تأسيس الكثير منها معقدةً، كما أن مجموعة منها كانت حالات انشقاق عن جماعة (أم)، كما هو الشأن في حالات الانشقاق عن جماعة (الإخوان المسلمين).

لسنا نريد أن نقرأ التاريخ المعاصر، لكن من المهمِّ أن نتصور البيئة التي تشكَّل فيها العملُ الإسلامي الفكري والحركي؛ حتى نكون أكثر عدلًا في الوصف والنقد.

إن المراجعة والتصحيح، بل والرد على المخالف - حسب الأصول العلمية، والمقاصد الشرعية - أصلٌ خالدٌ في منهج هذه الأمة، وتاريخ العلماء متواتر في تقعيد هذا الأصل واعتباره، ولقد كتب كبار المحدثين والفقهاء، وغيرهم في المراجعة والتصحيح، والناظر في كتب الرجال، أو كتب العلل، أو كتب الفقهاء، أو أهل الأصول، بل وحتى السير والتاريخ، يرى داخل هذه التصانيف المراجعة والنقد والتصحيح، تارةً يضاف القول إلى قائله، وتارة يجرد عنه، فضلًا عن كتب الرد التي صنقها علماء السنة والجماعة في الرد على أهل الانحراف والبدع والحوادث في أصول الدين، كالرد على الجهمية للدارمي، والبخاري، والإمام أحمد. وكتب الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة، وأصناف أهل المقالات.

ومن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية، بل المنهج الشرعي المتقرر في نصوص

الكتاب والسنة، رسم الإمام مالك بن أنس- إمام المدينة النبوية- محصل هذا المنهج بقوله: «كلُّ يُؤْخَذ من قوله ويُتْرَك، إلَّا صاحِب هذا القَبْرِ»(١).

إنه ليس هناك أحد يتعالى قوله عن النقد والمراجعة والتصحيح في كل ما يقول؛ إلا رسول الهُدَى عليه الصلاة والسلام.

فالحوار العلمي المستنِد إلى الحجة مطلب يتفق عليه الجميع، لكن يجب علينا أن نرسم منهجًا لهذا النقد الشرعي العلمي، حتى لا يتحول إلى ممارسات واجتهادات خاصة، قد لا يحصل منها تحقيق للمصالح الشرعية التي هي مبنى تقرير هذا النقد والمراجعة.

وإن من الإيمان بهذا الأصل الشرعي العلمي المتقرر، أن نعي أننا داخلون في هذا الإمكان، من حيث عدم حصول ما نقوله على الصواب المطلق، ما دام قولًا لنا، وليس تقريرًا للضروريات الشرعية، والضروريات الشرعية ليست محلً حوار، فهي القدر المتفق عليه، والذي ينطلق منه الجميع، وقد يقع أن يُفرِّط أمروُّ فيما يراه، فيلح على إلحاقه بالضروريات؛ ليجعله في مأمن من المراجعة، ولئن كان الإمام مالك راجع الليث بن سعد، ومحمدُ بن الحسن كتب (الحجة على أهل المدينة)، وتكلم أحمدُ في مسائل لإسحاق، وتكلم الشافعيُّ في مقالات لأبي حنيفة، مع الامتياز العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نكون واضحين في قبول مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد.

وهذا ليس حرفًا يقال وليس شعارًا يرفع لمناسبة، بل هو موقف داخل النفس. إن الجماهير التي تسمع وتقرأ للعلماء والدعاة والمصلحين اليوم، يجب أن تتربّى على الحقائق، وليس على القول المجرد الذي لا يكون له وضوح عند

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تلبيس إبليس» (۱/ ۱۰۸)، و «المدخل» لابن الحاج (۱/ ۱۷٥)، و «زغل العلم» (ص٣٣)، و «الآداب الشرعية» (٣/ ١٩٠)، و «الزواجر» لابن حجر الهيتمي (١/ ٥٩)، و «المقاصد الحسنة» (١/ ١٣٥)، و «كشف الخفاء» (١/ ١٩٩).

مقدمة في منهج النقد (١).....

التراجع والاختلاف.

حين نتحدث عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الأمة اليوم: العلمي، والدعوي، ويطالب البعض بالتوحُّد تحت رأي وعمل واحد، فهنا نكون أمام إشكالية أعمق، هي الظن بأننا لا يمكن أن نهدأ إلا عند الاتفاق، أما في الاختلاف فلا سبيل إلى حفظ مقام الإخاء والحقوق.

إن الخلاف في المسائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى حل، بل هذه التعدُّدية هي المتنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب التنوع العقلي والنفسي والاجتماعي والبيئي، بل والمتطلبات التي تواجه الأمة، فنحن ممن يؤمن بالتعدد والتنوع، مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية.

وحين نطمح إلى أن نشكِّل رؤية هادئة تربوية في نفوس الجميع، كبارًا وصغارًا، علماء وعامة، دعاة وجمهورًا؛ فنحن أمام مشروع له علاقة بالطبيعة النفسية والاجتماعية.

نعم، إن الإيمان بهذه الرؤية لا يواجِهُ إشكالًا علميًّا أو شرعيًّا؛ فهي من حيث الجانب النظري مسلَّمة من المسلَّمات، لكنها من حيث الجانب التطبيقي تحتاج إلى عمق في الإيمان بأن دين الله يتعالى عن سلطة أحد من الناس، وإيمان بحقيقة النفس البشرية الخطَّاءة، الحقيقة التي نطق بها رسول الإسلام، كما في «السنن»: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءُ»(۱). ومن المهم أن نقرأ قواعد الشريعة بتعالٍ عن حظ النفس؛ لتطبيق هذه الرؤية، وتطبيعها كقيمة تربوية داخل النفس، وهي قيمة يحتاجها كل فرد في الأمة بلا استثناء، حتى الطفل، فيفترض أن يُعلَّم هذه الحقيقة كما يُعلَّم أوائل الكلام، لكن يجب أن يُدرك أنها قيمة للعدل، وليست نظامًا للجور والتسلُّط.

والطفل حينما يواجه الضرب، أو التعنيف لمجرد أن قال: (لا). أمام طلب من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٩).

الأكبر منه سنًّا؛ فهو هنا يفهم أن (لا). تعني أن الأكبر يجب ألَّا يراجَع قولُه، ولا يُردًّ! هذا خلل في نظام التربية، والحق الفردي.

فهذه القيمة التربوية ليس أثرُها وإلحاحُها مقصورًا على العلماء والدعاة، ومَن يدور داخل هذه الدائرة، بل هي قيمة اجتماعية، حتى في أحاديث الحياة العامة.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس مستفيل، عن عمر على سياق طويل – قال فيه: «فبينا أنا في أمرٍ أَأْتَمِرُه، إذ قالت لي امرأتي: لو فعلتَ كذا وكذا. فقلتُ: ما لكِ أنتِ ولما ها هنا، وما تكلُّفُكِ في أمر أُريدُه. فقالت: عجبًا لك يا ابن الخطاب! ما تريدُ أن تُراجَعَ أنت، وإنَّ ابنتكَ لتُراجعُ رسولَ الله على ؟!»(١).

لقد كان رسولُ الهدى ﷺ يُرَاجَع في مسائل كثيرة؛ ليست من أمره الشرعي الله فيه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهُ اللهِ فيه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِنَّا وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِا لَهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ ول

وفي الحديث عن أنس عن أنس الله على أن أذهب لحاجة، فقلت: لا. وفي نفسي أن أذهب لحاجة، فقلت: لا. وفي نفسي أن أَذْهَب لِمَا أمرني به رسولُ الله على وكنتُ واعدتُ ولدانًا من أهل المدينة نَلْعَبُ. قال: فأتاني رسولُ الله على وأنا أَلْعَبُ مع الغِلْمان، فأَخَذَني مِنْ خَلْفي، وقال: «يا أُنْيْسُ، اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ»(٢).

وإذا كان هذا الهدوء يجب أن يكون ضرورة في النفس، فمن العدل: أن نعي أنَّ النفس تعرضُ لها أحوالُ ذكرها الله في القرآن، لوَّامة تارة، وأمارة بالسوء تارة، فيجب أن تراجع إلى طلب تحقيق درجة الخير (النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ).

<sup>(</sup>١) ينظر: "صحيح البخاري" (٤٩١٣)، و"صحيح مسلم" (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣١٠)، وأبو داود (٤٧٧٣).

«إن تحطيم شخص ما، وحشد هفواته المزعومة لإعلاء شأن ذاتك، لهو أحطُّ أنواع الأنانية».



مقدمة في منهج النقد (٢)

### مقدمة في منهج النقد (٢)

من الامتياز والفضيلة أن نكون قادرين على مراجعة أحوالنا وأقوالنا، قبل أو مع مراجعة الآخرين لها.

كثيرون يواجهون أزمة في التصور لبعض الحقائق الشرعية والعلمية؛ فيكون من الصحيح لديه أن يقول أو يكتب في مراجعة غيره، لكن حينما يقول غيره أو يكتب في مراجعة قوله والتصحيح له، فهذا غير مفهوم، وكذا أن يقول هو أو يكتب في المراجعة والتصحيح لنفسه.

هذه معادلة غير مؤهلة لِأَنْ تصنع رحمة في عالم الخلاف والتعدد القائم في الأمة اليوم.

قضى عمر على قضاءً في مسألة في الميراث، ثم رجع إلى ضد قضائه الأول، فقيل له، فقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نَقْضِي»(١).

وكم سجَّل التاريخ رجوع الكبار من المحدثين والفقهاء، وعظماء الأمة عن

وقال البخاري: «ولم يتبيِّن سماع وهب من الحكم». وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٠): «هذا إسناد صالح». وينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٨٨، ٣٥٩)، و«لسان الميزان» (٣/ ٢٥٤).

مقالات ومسائل، بل ومواقف في العلم والدعوة والجهاد، وقضايا الأمة كلِّها.

فلماذا لا نستطيع أن نستوعب التفكير في مراجعتنا لمسيرتنا، واجتهاداتنا الخاصة! مع كوننا ملحِّين ومطالبين بمراجعتنا لغيرنا، تارة في مسائل هي مما يسع فيه الخلاف والاجتهاد، ونجد أن مطالبتنا بمراجعة غيرنا هو تصحيح للأمة، وحفظٌ للدين وقوامة في الحق!!

قد يكون الأمر كذلك، وربما كان أسهل من ذلك، وننظر إلى مراجعة أحوالنا العلمية، والدعوية على أنها نوع من الاضطراب، وأصبح البعض منا يتربى على تمجيد البقاء، والإصرار على ما كان، فهو لا يستطيع أن يلتفت إلى الماضي؛ حتى لا يصادر تاريخه، أو يحكم على نفسه بالجهل.

إن المراجعة والتصحيح والرد في مسائل الاجتهاد العلمية والدعوية وغيرها، لا يرتبط بحركة الزمان، ولا بالحصول أو عدم الحصول، ولا بكونه يتعلق بالشخص نفسه أو بغيره.

إن هذه المعطيات ليس لها أثر، لا في الشرع ولا في العقل، ومع ذلك فهي تساهم في تشكيل رؤيتنا التطبيقية لمنهج النقد والمراجعة، وإن كنا نستطيع تجاوزها نظريًّا.

إنَّ الحقَّ حقُّ، أيًّا كان زمانه أو قائله، كان أو لم يكن، والخطأ خطأ، أيًّا كان زمانه أو قائله، كان أو لم يكن، مع أن الكثير من المسائل لا تتحمل الحسم المطلق؛ ففيها حسن وأحسن، وراجح ومرجوح، وقوي وضعيف.

نتحدث أحيانًا عن ذم التعصب والتقليد، وننقل الآثار عن الأئمة في ذلك، لكن ربما لا يدرك بعضُنا أن مِنْ أَخفى صورِ التعصُّب وأشدِّها تعويقًا للتصحيح العلمي والدعوى: التعصب للنفس.

وهذا الشكل من التعصب يقع غالبًا في دائرة اللاشعور، وهذا هو محك الأزمة،

مقدمة في منهج النقد (٢).....

بل ترى من ينظر إلى هذا التعصب لنفسه وشخصه - مع شدة رفضه وطعنه على التعصب - على أنه يمارس تحقيق الفضيلة والتجرد للحق، فليس هو تبعًا لأحد، ولم يدرك أنه تبع لنفسه.

ثمت أشياءً كثيرةٌ نجيد قراءتها وتصويرها داخل عقول ونفوس الآخرين، لكننا لا نتمتع بنفس القدرة حينما نحاول ذلك في نفوسنا وعقولنا.

إنه من خلال مراجعة مسيرة علماء الإسلام، مع كثرة التصانيف وتنوعها، ومع كثرة الخلاف والمذهبيًّات، ومع تداخل مادة العلوم، ولا سيما في القرون المتأخرة بعد عصر التأليف، ومع هذه المعطيات وغيرها لا نجد في تاريخ العلماء منهج الملاحقة للأخطاء، بل إما أن يرد كتاب بكتاب، أو قضية بقضية، أما استقراء الخطأ فقط في مصنفات يكثر فيها الخير والحق، فهذا لم يسلكه علماء الأئمة الكبار فيما أعلم.

لقد كتب أهل العلم مراجعات وتصحيحات، من غير إصرارٍ على ربط المراجعة والتصحيح بالشخص غالبًا ما يكون والتصحيح بالشخص غالبًا ما يكون أزمة أخلاقية أكثر من كونه إلحاحًا شرعيًّا أوعلميًّا.

من الممكن أن نشاركَ في النقد والمراجعة والتصحيح، دون أن نستدني نواصي الأشخاص ونوقفهم أمام قضاءاتنا، وكأننا فقط القائمون بأمر الله، والغيورون على الحق، وحفظة الدين!

وأكثر المراجعات والتصحيحات في تاريخ علماء الإسلام لم ترتبط بالأشخاص، بل بالقضايا والمسائل نفسها، وربما عرض ذكر لأعيان القائلين بها أحيانًا.

وحين نكتب ردًّا أو مراجعة، فمن الواجب- هنا- أن نتخلَّص من الشعور بالسلطة والحاكمية؛ لنكون أكثر عدلًا و هدوءًا، وندرك أن كثيرًا من مراجعاتنا لغيرنا هي نفسها مؤهلة للمراجعة والنقد، وأن لدينا الكثير مما يستطيع الآخرون أن

شكرًا أيها اللهعراء

#### يراجعوه، ويصحّحوه لنا.

وحين نكتب في الرد على مَن خالف الأصول الثابتة، فلنع أن هذا الرد صوابٌ غير مؤهلٍ للمراجعة، ليس لأنه من إنتاجنا، أو امتيازٌ نحمله نحن فقط، بل هذا بسبب من القضية نفسها، وموقعها من الدين.

وحينما نكتب مراجعة أو نقدًا، فنحن أمام تحدِّ نفسي معقد التركيب، حتى إن من غير المناسب أن نقول: يجب أن نتجرد من نفوسنا عند هذه الكتابة.

هذه محاولة نظرية غير ممكنة التطبيق، ولابد أن تشارك النفس بقدر ما في صياغة هذه المراجعة أو تلك، لكن من الضروري أن نعي إيحاءات النفس، وأن نلتمس لها أسباب الرحمة الإلهية: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَرَةٍ ﴾ [يوسف:٥٣].

فحقائق الطبيعة البشرية يجب أن تكون واضحة، ومعترفًا بها دون تردد.

وحين يذكر الله سبحانه حقائق هذا الجنس الآدمي يقول: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩]، ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩]، ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مُنعَيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿ وَلَقَدُ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿ وَلَقَدُ عَلَى اللّهِ اللّه عَلَى اللّه الله عَيْمَ ذَلك من عَهِدُنّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبَّ لُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وَعَرْمًا ﴾ [طه: ١١٥]، إلى غير ذلك من الحقائق، وكذا في القول النبوي عن آدم السَّكِينُ: ﴿أَنَّهُ خُلِقَ خُلِقَ خُلُقًا لا يَتَمَالَكُ ﴾ (١٠). و«كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ﴾ (١٠).

فالقراءة في نصوص الكتاب والسنة عن هذه الطبيعة تمثّل أرقى فهم لحقيقة النفس البشرية التي اضطرب الفلاسفة - من أحقاب تاريخية - في وصفها، وجاء فلاسفة العصر الحديث، وظلوا يمارسون قوانين التجربة على النفس البشرية،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦١١) من حديث أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٩).

فصارت عندهم تحكم بقوانين حسب منطق الفيزياء، ويبقى ذكر الله ورسوله لهذه النفس، وطبيعة الإنسان هو الأُنموذج الأول المتعالي على قوانين التطور العلمي، لكن لنعترف أن الإسلاميين لم يسجِّلوا إلى اليوم قراءة واعية لها واقع في مناهج التربية، مع أنهم يمتلكون هذه القواعد التي قررها القرآن والنبي الأمين على.

فالأمانة التي هي قوام العدل في منهج الرد والنقد والمراجعة تواجه إشكالية الطبيعة البشرية الإنسانية التي تخوض معها- أحيانًا- معركة صامتة، تقع غالبًا في دائرة اللاشعور: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنسَنُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنسَنُ إِنَّا عُرَضْنَا ٱلْمُومَاجَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وكل تجاوز لقواعد الأمانة والعدل والصواب، فإنه نتيجة عن طبيعة الظلم أو الجهل، كما قرر هذا المعنى الإمام ابن تيمية عند هذه الآية(١).

لذا؛ فإن تجاوز هذه الطبيعة يحتاج إلى قوام عدلي شرعي؛ ولهذا كان العلم الذي بُعث به المرسلون مقرونًا بالرحمة؛ حتى لا يقع الظلم، وفي قول الله عز وجل عن الخضِر صاحب موسى - وهو نبي على قول الجمهور، وهو الصحيح (٢٠) -: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ءَالْيُنّهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنا وَعَلَمْنَا هُونَ لَدُنّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥].

لقد أوتى فضيلة العلم، وأيضًا فضيلة الرحمة، وهاتان الفضيلتان يمكن بهما تجاوز هذه الطبيعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

إن العلم بلا رحمة ليس هديًا إلهيًا، وإن رحمة بلا علم ليست شريعة ربانية. والناس لا يصلحهم عالم لا رحمة فيه، أو رحيم لا علم معه، فالأول يطغيهم، والآخر يرديهم في انحطاط الجهل وفوضى التفكير وسذاجة الرأي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ٣٤)، و «منهاج السنة النبوية» (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۷۷۷)، و «تفسير القرطبي» (۱۱/ ۱۱)، و «البحر المحيط» لأبي حيان (٦/ ١٣٩)، و «تفسير النسفي» (٣/ ٢٧)، و «فتح الباري» (١/ ٢٢١)، (٦/ ٤٣٤).

شكرًا أيها اللهعراء

ولذا قرر أئمة السلف أن منازعة المخالِف لها شرطان:

أحدهما: العلم.

والثاني: الصدق.

فلا تكون منازعة المخالف جهلًا وتعديًا، ولا يقصد بها العلو في الأرض. ولقد ذكر الله العلو في الأرض شأنًا لفرعون: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤]، وذكر الله العلو وصفًا للمؤمنين: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَالْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

فالعلو يوم يكون هدفًا ذاتيًّا تُحَصِّل به النفس امتيازها وتسلُّطَها، ويعي الإنسان به وجوده الطاغي على من حوله، فهذا تطلع فرعوني.

ويوم يكون استجابة لطبيعة الدين والإيمان الصادق في التعالي، ليس من أجل مزاج الذات البشرية الحاد، وإنما من أجل حقائق الإيمان، فمن أعلى ممن يعبد الله، ويؤمن به في هذه الأرض- فهنا يكون علوًّا فاضلًا متَّصلًا بالله سبحانه.

ويوم نلاحق هوى النفس ونوقفه أمام عدل الشريعة ندرك تحقيقنا لقيمة مبدئية من أعظم حقائق أهل الإسلام وامتيازهم عن أهل الكفر الذين قال الله فيهم: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٢٣].

إن الأمة في كل تاريخها، وفي هذا العصر خاصة بحاجة إلى أن تتصالح بما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها مع روادها الذين يحملون خطاب الأمة، ويعالجون واقعها، ويحاولون تجاوز التحدي القائم، وخوض معركة الأمة في العلم والمعرفة والدعوة، ضد الاتجاهات الوضعية التي تتحرك وسط ساحة أهل الإسلام، وحين تفتقد الأمة هذا التصالح مع رموزها؛ فإنها تنتقل إلى عقل الثأر، وحب الانتصار الفردى.

إن هذا التصالح لا يؤهل شخصًا أو مجموعة أو كتابًا إلى أن يكون متعاليًا

مقدمة في منهج النقد (٢).....

على النقد والمراجعة، لكنه يصنع الاعتدال في منهج النقد والحوار، كما أن هذا التصالح لا يمكن أن يفهم منه تجاوز الأصول الثابتة وتحقيقها علمًا وعملًا، وإنكار المخالف من المقالات والأعمال لأصول السنة والجماعة؛ فهذا أصل ثابت لا بد من تحقيقه، ولتقريره موضع آخر.

إن الإسقاط للآخرين قد يكون محاولة مغرية للذين لا يقرؤون الأمور بوضوح وعدل.

لكن السؤال الذي يلح: مَن المستفيد من هذا الإسقاط ومَن البديل؟

نتوهم كثيرًا حينما نفترض أن هذا الإسقاط سيكون فضيلة وقوامة؛ لأن فلانًا له سقطات في مسيرته العلمية والدعوية، بينما الواقع أننا نتحرك عكس قانون الفضيلة والمصلحة، لكننا لا نحسن حساب الخُطَي.

«قد تجد متعة في إحباط الآخرين، بإشهار أخطائهم، والتذكير بعثراتهم، ولكنك ستجد متعة أكثر وأطول لو اعتنیت بجوانب قوتهم وإمكاناتهم وصواباتهم!».



مقدمة في منهج النقد (٣)

# مقدمة في منهج النقد (٣)

ومن قواعد النقد والمراجعة، حسب اقتضاء قواعد الشريعة ونواميس العدل، أن يتمتع الناقد بقدرة في التحكم بنفسه ومزاجه.

حينما نكتب أو نتحدث في موضوع ما - دون أن يكون هذا الموضوع ردًّا أو مراجعة لشخص - نتمتع غالبًا بهدوء، وقدرة على التصرف المسؤول، لكن حينما نكتب ردًّا أو نقدًا أو مراجعة لشخص ما - ولا سيما إن كان حيًّا - فإننا نكون أمام تحدي النفس، التي تمارس مطالبة للتدخل في صياغة هذه الورقة الناقدة أو المراجعة، ويتم تخصيب إيحاءات النفس، وترددات المِزَاج، وإملاءات الطبّاع البشرية؛ لتكون أكثر حضورية في هذه المناسبات.

ليس المراد من هذا التصور رفض منهج الرد والنقد والمراجعة، فهذا عَجْز عن تجاوز المشكلة، لكننا نقصد إلى ضرورة الإدراك لهذه المعاني، والتعامل معها بوعي.

حسب التقدير الاجتهادي- الذي هو استقراء في سير العلماء- ليس من النقد العادل أن ننبري لجمع وتصنيف السقطات لعالم، أو داعية له قدم صدق في الأمة.

إن هذا ينتج إفساد الرؤية، وتسامي النفس، والشعور بالتعالي النفسي، والاختصاص عند الناقد ومستمعيه.

ليس من منهج النقد الصحيح تتبع الشاذة والفاذة (۱) في حق عامة الناس، فضلًا عمَّن له قدم في العلم والجهاد، فهذا من تتبُّع العورات، وهو يقود إلى نتيجة في ذهن الكثير، هي أن فلانًا جملة من الغلط والسقط. وقد قيل لعثمان على أن فلانًا جملة من الغلط والسقط، فوجدهم قد تفرقوا، فحمد الله اجتمعوا على شُكْرٍ ولهو وقصف (۱)، فجاء إليهم، فوجدهم قد تفرقوا، فحمد الله وأعتق رقبة.

وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية على قال: قال لي رسولُ الله على: «لا تَتَبعْ عَوْرَاتِ المُسْلِمينَ؛ فإنَّكَ إنْ فَعَلْتَ أَفْسَدْتَهُم، أو كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُم». قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله على نفعه الله بها(٣).

### فهذا الحديث النبوي يشير إلى حكمين:

أحدهما: أن تقرير منهج التتبع والملاحقة، وتربية الناس على سلوكه يوجِب تسليط الأمة بعضها على بعض، فيتكلَّم مَن يعرف ومَن لا يعرف، ومَن يعدل ومَن لا يعدل.

الثاني: أن تتبع العورات والسقطات يفسد الحال؛ فإن بني آدم خطَّاء؛ فتكون نتيجة التتبع الحكم بفساد صاحب هذا السقط والغلط، وتتربَّى النفوس على البحث العفوي عن العثرات وحشدها وتصنيفها.

ومن هذا الإرشاد النبوي ينبغي في القراءة النقدية ومراجعة التصحيح، أن تُقْرَأ الأخطاءُ دون إلحاح ونَهَم في الجمع والتتبع، والمعتبر في التصحيح والرد ما انضبط وخالف أصلًا، دون ما كان اجتهادًا ونظرًا يقبل الأخذ والرد.

<sup>(</sup>١) أي: المنفردة.

 <sup>(</sup>٢) القصف: الجَلَبة- وهي اختلاط الأصوات- والإعلان باللهو، والافتتان في الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٨٨)، وأبو يعلى (٧٣٨٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٦٦)، وابن حبان (٥٧٦٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٣٧٩) (٨٩٠)، والبيهقي (٨/ ٥٧٨)، وفي «شعب الإيمان» (٩٢١٢).

ومن هذا الإملاء النبوي، نصل - أيضًا - إلى الإشارة إلى قاعدة من قواعد النقد المعتدل، محصلُها أن الأخطاء يجب أن تُقْرَأَ كما هي، وكما جاءت في سياقاتها.

إن نزع الخطأ من سياقه الذي كان يَمْلِكُ تخفيفًا له، ووضعه داخل دوائر وأقواس وعلامات تعجُّب واستفهام، وتسليط الإضاءة الإضافية على بؤرة ما نظنها خطأ؛ إن هذا يعد تجاوزًا لضوابط النقد العادل، فالتجريد للأخطاء من سياقها يجعلها مؤهلة لرسم صورة تمثل منهجًا تبرز فيه درجة الخطأ إلى حد الانحراف المنهجي؛ ليصبح المنقود حزمة من الأخطاء المحضة، وإذا كان مقصد الناقد حسنًا في حماية الصواب الذي يراه، فهو يفرز عند القراء والمتلقين روحًا مختلفة، لا تحتفظ بأخلاقية هذا العالم الأصلية، وقد يأخذ من العلماء ردودهم وما فيها من الإغلاظ، دون جوانب خيرهم الأخرى.

من الحقائق الشرعية في هذا المنهج: أن الخطأ الذي يقع اجتهادًا لا يؤاخذ صاحبه؛ إن كان مقصوده ومراده اتباع ما جاء به الرسول على ظاهرًا وباطنًا، لكنه أخطأه.

يقول الإمام ابن تيمية عَلَيْهُ: «المتأوِّل الذي قصدُه متابعة الرسول على لا يكفَّر، ولا يُفسَّق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل الاعتقاد، فكثير من الناس كفَّروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يُعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع»(۱). وقد قرر هذا المعنى وشرحه في مواضع من كتبه (۱).

وهذا وإن كان حكمًا عند الله، ولا يعني أن مَن كان معذورًا، فإنه لا يكون مؤهّلًا للرد والمراجعة، لكنه يكسر حدة الاندفاع في تتبع السقطات، والإلحاح في استجواب الأخطاء، حتى تبدو أكبر من ماهيتها وحقيقتها، أو يكوِّنُ من الأخطاء

<sup>(</sup>۱) ينظر: «منهاج السنة النبوية» (٥/ ٢٣٩-٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مجموع الفتاوي» (۷/ ۲۱۹).

المتفرقة تركيبًا منهجيًّا، فيكون الخطأ يتمثل بخلل في أصل المنهج، وهو لا يعدو أن يكون مثالات غير ضرورية الترابط إلى هذا الحد.

وأنت حين تقرأ التاريخ العلمي الإسلامي، وما كُتب فيه من مصنفات في علوم الشريعة ومقدماتها، لا ترى سنة ماضية عند أحد من أهل العلم الكبار من الأئمة والمحققين، أنهم نبشوا مصنفات ومقالات أحد من أرباب العلم القاصدين نصر السنة والإسلام، وجمعوا سقطاته وأشهروها، بل على هذا جماهير العلماء وعامتهم، مع أنه من المتحقَّق أن ثمة مصنفين لهم أخطاء مُؤَهَّلة للذكر والرد والمراجعة، وترى أن التصحيح لم يفقد في هذه المسيرة التاريخية، لكنه تحت منهج معتدل، دون حاجة إلى حركة رصد، وكأن هذا الذي تُتبَّع قولُه ليس إلا إمامًا في الأخطاء.

وحين تقرأ مصنفات أبي محمد بن حزم - مثلًا - ترى فيها الصواب الذي يعجب من امتياز ابن حزم بتحصيله، وقد أشار الذهبي في «سير أعلام النبلاء» إلى جوانب من هذا الذكاء والتميز (۱)، وترى الخطأ الذي يعجب من وقوعه فيه.

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم، لجمع أمثلة نادرة، وامتيازًا علميًّا متعاليًا، ولو قصد آخر جمع سقطات ابن حزم، لجمع من هذا رسمًا يفيد أنَّ ابن حزم مجرد راكض في ظاهريته.

وقُلْ مثلَ ذلك في أبي حامد الغزالي مثلًا، وكثيرين. وفي الحديث: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِم»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ١٨٤ – ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٥٤٧٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٥)، وأبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٤)، وابن حبان (٩٤) من حديث عائشة المنظل.

وقد اختلف في إسناده، وفي وصله وإرساله، وله طرق قال عنها العقيلي، والمنذري: «ليس منه شيء يثبت». وينظر: «علل الدارقطني» (١٤ / ٤١٧)، و«بيان الوهم والإيهام» (١/ ٩٣ - ٩٥)، و«بيان الوهم والإيهام» (١/ ٩٥)، و«المعتصر سنن أبي داود» للمنذري (١/ ٢١٣)، و«النقد الصريح لما اعترض من أحاديث المصابيح» للعلائي (ص٣٤ – ٥٥)، و«البدر المنير» (٨/ ٧٣٠ – ٧٣٧)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٥ – ١٥٠)، و«عون المعبود» (١٢/ ٢٥ – ٢٦)، و«السلسلة الصحيحة» (١٣٨).

مقدمة في منهج النقد (٣).....

إن الإنصاف ضرورة في منهج النقد، وهو تعامل مع الخَلق يجب تحقيقه تحت نظر الشريعة وقواعدها، وليس تحت رؤية ذوقية، أو مزاج بارد أو صعب، فلا تضيع الحقائق، ولا يُبغى على أحد من خلق الله.

وإن مَن مضى منه سيرة حسنة، وصدق في الإسلام، يجب أن يحسن إليهم، ويتلطف في معاملتهم، ويعرف لهم قدرهم.

ولئن كانت الأمة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحيح والمراجعة، فيجب أن يكون هذا تحت قاعدة العدل والرحمة، وصدق الحديث وعدم التكلُّف، وترك الانتزاع للأخطاء، مع تحقيق لزوم الأخذ بالأصول ومعاقد إجماع الأئمة والإنكار على مخالفيها.

قد يكون من العَجَبِ أن يقرأ الكثيرون لعالِم أو داعية، فلا يكون عندهم إلحاح، أو قصد في انتزاع الفوائد والصوابات، لكن حينما يراجع قوله للرد عليه، فترى ثمة استجوابًا للأحرف والسياقات؛ ليولِّد منها سلسلة من التجاوزات والأخطاء.

وثمة قوم يستعملون قانون الربط المنهجي؛ أي: محاولة تأصيل الأخطاء وردِّها إلى مناهج الانحراف التاريخية أو المعاصرة، وهذا إن كان حقيقة استقرائية عادلة ليس مذمومًا، بل قد يكون قصدًا وفضيلة، لكن يكون الأمر مشكلًا حينما يحمَّلُ عالم أو داعية أو مصلِح مسؤولية علاقات منهجية، ربما قامت دعوته وعلمه لمحاربتها، ثم يأتي مستقرئ فيحملِّه أوزارًا من منهج القوم، تحت شعار أو عفوية القوامة وحفظ الدين ودفع صول المخالفين؛ فهذا تحويل لمقصد التصحيح وقواعده، وربما قرأه الساذج من الجماهير عمقًا في التناول والبحث، وصار ملتفًا حول هذه النظرة التي تُمنْهِجُ الأخطاء وترسمُها، ضمن خارطة شمولية، لا مخلص للمتَّهَم منها!

ومن ضرورة المعالجة والإصلاح، أن يتمتع العالم بالرفق، وفي "صحيح

شكرًا أيها اللأعراء

مسلم»: «إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ في شَيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ»(١). وفيه أيضًا: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ»(١).

وفي «الصحيحين»: «َإِنَّ اللَّـهَ رَفِيقُّ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي على العُنْفِ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»(٣).

وفي الإطار العام يأتي قوله سبحانه: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِلَهُم بِٱلْتِي هِي ٱحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وهذا بيان بأن المجادلة تكون بالأفضل والأحسن، بينما الموعظة وصفت بالحسن، ربما لأن المجادلة مظنة استثارة نوازع النفس الغضبية عند المتخاصمين، فسبحان العليم بسرائر النفوس!! إن الحق الذي أعطاكه الشارع، هو أمانة حملتَها؛ يستدعي تقرير الحق، والرد وتصحيح الخطأ والغَلَطِ، ويتفرع عنه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والرد والمراجعة والحوار، كل هذا نوع من التكليف الشرعي الذي يجب أن يقدر بقدره،

من الخطأ الشديد أن يتحول التصحيح والنقد إلى لغة معاقبة، واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم، وتريد في الأخير أن تُذعِن ناصيتَهُ لرأيك ومراجعتك، وإلا كان ممن عاند وكابر الحق، وشابكة فرعون وقارون!

وأن يُعْلَمَ أن هذا الإذنَ الشرعيَّ ليس معناه أنك مؤهَّل لمعاقبة العباد.

هذه معادلات من الظلم أن يحمل الإسلام والمنهج الشرعي تبعتها، أو المسؤولية عنها.

إنها نزعات نفسية في طبائع كثيرين، يتلذَّذ أصحابُها باستذلال الناس وجرِّهم خلفَهم.

والمتأمل في سيرة رسول الإسلام علي يجد أن هذا التعامل الجافي ليس له

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٤) من حديث عائشة والمنافقة

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٢) من حديث جرير 🧠.

مقدمة في منهج النقد (٣).....

حظ في هذه السيرة ألبتة، بل لقد كان على «رحيمًا رقيقًا» كما في حديث عمران بن الحُصين ويستعلى الله وكان «رفيقًا» كما في حديث مالك بن الحويرث والمالة المُصين المحمدين المحمد المحمدين ال

وكان «لا يُضْرِبُ الناسُ بين يديه» كما في حديث ابن عباس ميسَعْمل (٣)، وكلها في «الصحيح».

ثمت حقيقة خُلُقيَّة في الطبيعة البشرية، وهي: رفض الإنسان علوَّ الآخرين عليه، ورفض استعمال الفضيلة سلطة تقرع بها رؤوس المؤدبين.

في قول الله تعالى: ﴿ فَهِ مَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلُو كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلِ عَلَى ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ الله لَمُوسى في مسيرة دعوته: ﴿ فَقُولًا اللّهُ لَمُوسى في مسيرة دعوته: ﴿ فَقُولًا لَهُ أَمُ وَلَا لَيْنَا لَعَلَهُ مِي اللّهُ لَمُوسى في مسيرة دعوته الرحمة لَهُ أَوْ يَعْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤]. تأكيد على أن الخلق تجمعهم الرحمة واللين، وتفرقهم الغِلْظة والفَظَاظة.

فالإسلام يُقرر ثوابت الشريعة وحدودها، لكنه أيضًا يُقرر ثوابت الإنسانية وحدودها؛ إذ هو رسالة للإنسان الذي خلقه الله على طبيعة غير قابلة للمعاندة، فهي تعاند مَن عاندها، حتى ولو كان محقًا، فإن النفس لا تتمالك، فإما أن تدع الحق، أو تدع بعضَه، أو تشوبَهُ بباطل، فلماذا يتحول النقد والمراجعة إلى خَلْقِ معركة بين الحق أو الرأي المجتهد فيه وبين الطبيعة البشرية؟! هذا سؤال بالغ الأهمية.

إن رب العالمين المألُوه المعبود، أمر عباده بأصول التكليف والحق ولم يُهِن عبده، بل أكرمه ونعَّمه، وكذا رسول الله على المبلِّغ عنه، وفي نصوص التنزيل الكثير من التكليفات التي جاءت بصيغة غير مباشرة، بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب، وذم الذين تركوا، والترغيب والترهيب، مما يطول سرْدُه واستقصاؤه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٨)، وعند مسلم (٦٧٤): «رقيقًا». بقافين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٦٤).

وثمة حدود في الإنسانية هي حدود الحياة العادلة، وهي سنن الله في خلقه؛ فالإسلام يقرر أصول الأخلاق، وينشئ النفس عليها، وهي حق اجتماعي عام لا يجوز لأحد أن يخرق نظام الأخلاق تحت أي مبرر.

الأخلاق هي: مِزاج النقد؛ فإذا فسدت فسد قوامه.

ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من أقوى أدوات ترسيم الأخطاء وتثبيتها، وأنت حين تغلط ضمن مسيرة قاصدة في الإصلاح والخير والبر، فترى مَن يأتي ليصادر كل حركاتك وخطواتك في الصراط المستقيم، ويلاحق الأخطاء كما يلاحق الخُطي، فيرى في كل عثرة آية وإشارة، ثم يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنت (الباطل)، فهنا أيُّ نفس بشرية تدَّعي أنها تقدر على التمالك والانضباط، فضلًا عن القبول؟!

قد يكون من الصعب على كثيرين تجاوز ما ألفوه من الطبائع التي تتحكم كثيرًا في منطقهم وتعاملهم، أكثر من تحكم الحقيقة نفسها.

وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف الذي ألفه، فيكون الصواب مألوفه ومتى تحول عنه؛ فربما هو يتحول إلى الانتكاس، وكأنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة، ولعل المتنبِّى كان قارئًا نفسيًّا حين يقول:

خُلِقْتُ أَلُوفًا لَوْ رَجَعْتُ إِلَى الصِّبَا لَفَارَقْتُ شَيْبِي مُوجَعَ القَلْبِ بَاكِيَا (() خُلِقْتُ أَلُوفًا لَوْ رَجَعْتُ إِلَى الصِّبَا لَيْ اللهُ أَنْ يَرِزُقَنَا قصد وجهه، وأن يسدد نفوسنا في ابتغاء فضله ورحمته.

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص٤٤٢)، و«شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري (ص٤٨٤).

غيِّر رؤيتك وتصوراتك عن المواقف التي تعرض لك، وستتغير انفعالاتك إزاءها..

يا صديقي.. لا أحد من الخلق يستطيع أن يغضبك أو يحزنك دون إرادتك!



آه.. لقد نسيتها!

# آه.. لقد نسيتها!

حمدًا لك يا ربِّ، وشكرًا على نعمة النسيان!

ألقيتُ محاضرةً لموظفي الخطوط السعودية، نظَّمها شباب مخلص غيور، ظلَّ لأكثر من عشرينَ سنة يرتِّب هذه المناشط، ويثابر على ديمومتها وإحيائها.

كنتُ مبتهجًا باستقبالهم وحفاوتهم وإيجابيتهم الرائعة.

جمعتُ في المحاضرة ما لذَّ وطاب من كلام الحكمة الربانية والهَدْي النبوي والتجربة الإنسانية؛ مما يتعلق بالسفر والعلاقة والعاطفة، وعرَّجتُ على حقوق الأهل والمنزل والأطفال.. وتنقَّلتُ ما بين آية محكمة وحديث صحيح وحُكْم فقهي وأبيات شعرية وقصص واقعية..

وليست كثيرة هي الحالات التي أجد مستمعي يضحكون بصوت عال.. لقد حدث هذا هذه المرة، كانت الأريحية حاضرة، وانتهينا والسرور والحبور يلف الجميع..

ودَّعني الشباب بلطف، وقسماتهم تنطق بالرِّضا، وألسنتهم تعبِّر عن الشكر لإجابة الدعوة.

عند سيارتي وقف لي شاب دس في يدي أوراقًا ملفوفة، وكأنه يحاذر أن أفتحها بحضرته..

ركبتُ السيارة، وقلتُ لصاحبي: إن صدق حَدَسي؛ فالأوراق تتعلَّق بطلب مال، أو بنقدٍ وملاحظات، فهي تتراوح بين «النقد» و «النقد»!

شكرًا أيها اللهُعراء

فتحتها وطفقتُ أقرؤها على مَن معي..

ثمان عشرة ملحوظة مرقَّمة ومسطورة، تستوعب الحديث كله، منذ أن بدأتُ الكلام، إلى آخر كلمة قلتها!

وكأنها تفريغ للمحاضرة، ولكن بروح سلبية!

منذ الافتتاح إلى الإجابة على آخر سؤال.

لقد كان الشاب حاضرًا مصغيًا بأذنه، مستعدًّا بعُدَّة التوثيق والتدوين، مبرمجًا عقله على أنه سيسمع الخطأ وسيدوِّنه، وسيضيف إليه عبارات الاستهجان وعلامات الاستفهام والتعجب، مع شيء من الربط الذي يؤكِّد أنه شخص واع حاذق، لا تطوف عليه الحيل ولا تنطلي عليه الألاعيب!

وفي نهايتها يقول: إنه لا زال في الجَعْبة المزيد، ولكن ضيق الوقت وامتلاء الصفحات الأربع؛ حال دون ذلك!

تعجبتُ من هذه (الترجمة الفورية) التي تشبه ما يحدث في التراجم الفورية؛ من انقلاب المعاني وتداخلها وصعوبة الفصل بينها.. وأشفقتُ على شاب يقضي سنوات عمره في تصيد الأخطاء وتدوينها، ويستمع إلى الآخرين بهذه الروح السلبية.. وقد يشعر بأنه صاحب رسالة!

لو عرفتُ الشاب لاختبرته وطالبته أن يستمع إلى المحاضرة مرة أخرى، ويحاول أن يدون الصوابات والمعاني الصحيحة والجميلة.

من الغد كنتُ في مكة، ومع جماعة من أصدقائي؛ فجاءت المناسبة وذكرتُ لهم القصة وأنا أضحك ملء فمي..

بادرني أحدهم بالسؤال: ما هي أهم الملاحظات التي دوَّنها؟ قلتُ له: آه.. لقد نسيتها جميعًا!

ثم عقّبتُ:

ويو فقك لتنساه فورًا.

يا لها من نعمة.. ربما لو كنتُ أستحضرها الآن؛ لم تجدني أحافظ على هذه البهجة والمتعة في جلوسي معك وحديثي إليك وممارسة حياتي بعفوية ورضا. إنها واحدة من عطايا الله.. إذا سلط عليك شيئًا من الهم أو العناء أن يعينك

نعم؛ سوف تُنسى تفصيلات لا تحتاج إلى استذكارها، ولكنك ستحتفظ بالقصة وطرافتها وعبرتها، ستفلح في تحويل هذا الموقف السلبي إلى تجربة إيجابية سيكون حديثًا ممتعًا في مجلس، أو مقالًا مقروءًا في جريدة، أو قصة في برنامج، سيكون إضافة جميلة لحياتك ومسيرتك، وتدريبًا على الهدوء، وتأكيدًا على التواضع، وتذكيرًا بأهمية العمل والمواصلة والإخلاص، ودرسًا لن تنساه في الصبر والاحتمال، واختبارًا حقيقيًّا لقدرتك على العفو والتسامح والتفويت ونسيان العثرات.

هذا الشاب ستلقاه غالبًا بعد سنوات؛ يصافحك ويبتسم إليك، ويطلب منك الحِل والمسامحة، فقد أساء بك الظن يومًا، أو صدَّق فيك مقالة لم يتحقَّق منها، وستكون مسرورًا لأنك وجدتَ عاقبة الصبر والإعراض.

وإذا لم يحدث هذا؛ فمن اللطيف أن يلهمك الله أن الأمر قد حدث بينه وبين نفسه، وإن لم يتصل بك خبره، وأن الشاب وجد طريقه ومضى في حياته بعدما تزوج وجرَّب، وتغيَّر طاقم أصدقائه، وتنوَّعت قراءاته، وهو يحتفظ بآرائه، ولكنه لا يبتلي الناسَ بها..

سيرث موقفه شاب جديد (ربما أخوه الأصغر أو حتى ولده) فليكن.. مرحبًا بالوجوه الجديدة.. إذا كُتب لنا أن نواصل الحضور والمشاركة، فستكون هذه المواقف جزءًا من ضريبة العطاء.. وليمنحنا ربنا القوة والمواصلة والطاقة الإيجابية الفعالة حتى لو ابتلينا بمثل هذه المواقف!

شكرًا أيها اللأعراء

النجاح الكبير إذا تمالكتَ نفسك، واقتبستَ ولو مفردة واحدة؛ تعتقد أن مثل هذا الشاب سيضيفها إلى شخصك وإلى قاموسك المعرفي، فالحق يُؤخذ ممن جاء به، ولا أحد أقل من أن يفيد، ولا أكبر من أن يستفيد.

رحم الله امرأً أهدى إلينا عيوبنا، ولو كانت عشرين عيبًا في مجلس لا يزيد عن ستين دقيقة..

«إني أقبل عليك بكامل الإخلاص إن أردت، وأعرض عنك بكامل العذر إن أردت».



فرص هاربة

# فرص هاربة

قال لي حين لقيته: إنه يعتبرني هدية من الله! وإنه سيفعل ويفعل، وصدَّقته فيها يقول، ومضيت معه إلى آخر الشوط بعفوية، دون أن أسمح لنفسي بالشكِّ أو التردد؛ ما الذي يدعوه لأن يقول غير الحقيقة؟ إنها الفرصة التي كنت أنتظرها وطالما حُجبت عني، فهذا أوانها، وكل شيء بأجل، و ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴾ [الرعد:٣٨].

ازدريت أعمالي الصغيرة التي كنت أحاولها، وأبذل فيها مزيد جهدي، وأمدُّ فيها رجلي على قَدْر لحافي.. لم يعد ثمة معنى لأن أعملها بعد اليوم، وقد فتح لي هذا الفتح.

يوم فيوم فثالث، تأخّرت الفرصة قليلًا، لكن لا بأس، فضخامتها تعوِّض عن تأخيرها، موعد يتأجل، ثم يحدث القلق، ثم بدا كأن الفرصة تهرب، وأخيرًا هربت حتى لا أراها!

عدْ إلى أعمالك الصغيرة الوفيَّة، تحقق عبرها إنجازك، وتكسب الرزق اليومي لمشروعك الدعوي، أو الفكري، أو الإصلاحي، أو لدنياك، أو أسرتك، أو حاجاتك المعاشية؛ فالسيل من نقط.. أين هي الفرصة الكبيرة الهاربة؟

أَتُراها كانت برقًا خُلَّبًا، لا مطر ولا أثر (١١)؟ ربها:

<sup>(</sup>١) البرق الخَلَّب: الذي لا غيث معه، يُضرب مثلًا لَمن يخلف كما يخلف ذلك البرق، فهو يومض ويطمع في المطر، ثم يعد ويخلف، والخلب، من الخلابة، وهي الخداع.

ومَا كُلُّ بَرِقٍ لَاحَ لِي يَسْتَفِزُّنِي وَلَا كُلُّ مَن لَاقَيتَ تَرْضَاهُ مُنْعِمَا إِذَا قِيلَ: هَذَا مَنْهُلُ؛ قُلْتُ: قَدْ أَرَى وَلَكِنَّ نَفْسَ الحِرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا!(١)

ربها كانت وهمًا، أو خَطْرة عابرة في نفس صاحبها، ما تلبث أن تزول، أو لعل الحسابات اختلفت باختلاف ظروفه؛ فقد جدَّ لديه جديد في مسائل متعسرة، أو متعثرة، فانفتحت أبواب، وتيسرت أسباب، وتغيَّرت تبعًا لذلك وجهة التفكير.

أو لعله وجد سبيلًا أقوم وأفضل لتحقيق ما يريد، ولقي غيرك ممن هو خير منك له، أو لعل همسًا خفيًّا أثار عنده المزيد والمزيد من الحسابات والأسئلة والاحتمالات، فتوصَّل إلى إغلاق الباب، ثم النوافذ أيضًا!

أو... أو...

الله هذه فرصة هاربة.. قد يكون مهمًّا أن تعرف لماذا هربت، وأين ذهبت، لكن الأهم الله تخدعك مرة أخرى!!

الحياة ترشد إلى أن (٨٠٪) من الفرص التي تعرض لك؛ هي فرص هاربة، وإن كان هذا يتفاوت من إنسان لآخر، فالنسبة هي حسب تقديري الشخصي المحض.

يكفي أن تظفر بـ (٢٠٪) من الفرص، وتقبض عليها، وتطوِّرَها، وتهتم بها، فهي مادة نجاحك، وخريطة إنجازك، لا تستهن بها وإن كانت صغيرة، فميزتها أنها متاحة، ولا حاجة للبكاء على فائت، وميزتها أنها مستسلمة لك، قابلة للعمل لديك حتى تهجرها أنت، وتذهب إلى أخرى أكثر شبابًا وجمالًا ودلالًا، لتذهب هي إلى المعاش راضية قانعة، وعيبها أنها صغيرة!

وميزتها أنها فرص تصنعها أنت، وليس تنتظر الآخرين أن يصنعوها، أو يقدموها لك، أو حتى يساعدوك عليها.

تاريخ الإنسان تصنعه الفرص الصغيرة المتاحة التي يعمل عليها، وليس من

<sup>(</sup>١) ينظر: «طبقات الشافعية» (٣/ ٤٦٠)، و«البلدانيات» للسخاوي (ص٢٢٦)، و«نفحة الريحانة» للمحبي (٣/ ٢٨١) منسوبًا إلى القاضي أبي الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني.

الحكمة أن يحتقر المرء هذه الفرص أو يزدريها، ويمدُّ عينه إلى ما عند الآخرين، ف «كُلُّ مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (۱). والصواب أن تقبض على فرصتك الصغيرة، وتعتبرها حظك من الفرص، فتستمتع بها، وتسعى في تطويرها، وضبطها وإتقانها، وحين يعرض لك ما هو أفضل وأجدى فحاوله؛ فإن الطموح سرُّ النجاح، لكن دون أن تترك ما في يدك من الأعمال المحققة، والفرص القائمة المنتجة؛ لأنك ستكتشف أن (۸۸٪) من هذه الفرص التي عَرضت لك، أو عُرضت عليك هي «برقٌ خُلَب»!

وحين اشتغل النبي عَنِي بدعوة الملأ من قريش، وانشغل عن ضَعَفة الصحابة؛ عاتبه ربه فقال: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّقَ ﴿ الْأَنْ جَآءُ اللَّعْمَىٰ ﴿ وَمَاعَلَتِكَ اللَّهِ لَعَلَّهُ, يَزَلَّى ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ال

وفي سياق مشابه، أدَّبه ربه؛ فقال: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ اَ أَزْوَجًا مِنْهُمْ ﴾ [طه: ١٣١]، وقال: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أَدِي لَا يَعْوَلُ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أَدِي لَا يَعْوَلُ رَبَّهُم بِالْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أَدِي لَا يَعْدُونَ وَجُهَا أَدِي اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَل

الوصول إلى نقطة التوازن بين الفرص الممكنة الصغيرة، وبين الفرص الهاربة الكبيرة معنى لا يتحصل إلَّا بقدر من المران والخبرة، تحدث للإنسان صدمات أو أزمات، ولكنها تصنع له عقلًا وفهاً، وتجعله أقل اندفاعًا، وتحميه من المفاجآت.

قلت يومًا لصاحبي: أُقبل عليك بكامل الإخلاص ما أردت، وأتركك بكامل العذر ما أردت!

<sup>(</sup>١) كما في حديث على ﷺ. أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

به النجوم، وذممتني دمًّا لا تحلُّم به النجوم، وذممتني دمًّا لا تربضُ عليه الكلاب، وأراني فوق هذا، ودون ذاك، وهي أباطيل تتكاذب...».



الوقوف على الحياد

# الوقوف على الحياد

الحياد قيمة جميلة، تنمُّ عن توازن وتنوُّع، وروح علمية أو واقعية، لا تريد أن تنحاز لأي طرف؛ لعدم توفر الأدلة.

سلفنا كانوا يعبِّرون عن الحياد العلمي بـ «لا أعلم»، «لا أدري»، ويقولون: «نصف العلم: لا أدري»(۱).

فقلْ لِمَنْ يَدَّعِي فِي العِلمِ فَلْسَفَةً حَفِظْتَ شَيئًا وَغابَتْ عَنكَ أَشياءُ(٢) ومَن ترك «لا أدري» أصيبت مقاتله (٣).

وقد يعبِّرون بـ «الله أعلم» ردًّا للعلم إلى مَن لا يخفى عليه خافية. وربما عبَّر الأصوليون بـ «التوقُّف».

وهو موقف فقهي علمي، مبني على تكافؤ الأدلة أو تساويها، أو التردد لدى المجتهد، أو مزيد الاحتياط، وهو تعبير عن النُّبل والقوة في مواجهة نوازع النفس،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مسند الدارمي» (۱۸٦)، و «أخلاق العلماء» للآجري (ص۱۱٤)، و «الفقيه والمتفقه» (۷/۲)، و «جامع بيان العلم وفضله» (۱۵۸٦)، و «ذم الكلام» للهروي (٥٠٥)، و «ترتيب المدارك» (۱/۱۸۱–۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «ديوان أبي نواس» (ص۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأمالي في آثار الصحابة» لعبد الرزاق (١٦٢)، و «تاريخ ابن معين» (٣/ ٢٥٢- وواية الدُّوري)، و «الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٨٨)، و «أخلاق العلماء» للآجري (ص١١٥)، و «حلية الأولياء» (٧/ ٢٧٤)، و «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٥٥)، و «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٥٥)، و «جامع بيان العلم و فضله» (٥٨١ - ١٥٨٤).

شكرًا أيها اللهمراء

أو مطالب المحيط(١).

والتوقف هنا ليس قولًا علميًّا؛ بل هو موقف يتحول عنه صاحبه إلى غيره، وقد تردد الفاروق عمر على وهو على المنبر - في تفسير كلمة «الأَبِّ» في قوله تعالى: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴾ [عبس:٣١](٢)، ونُقل نحو هذا عن أبي بكر الصديق المسادية ا

وَقَلَّ عالم إلا وحُفِظ له مسائل توقف عنها، أو أَبَى أن يقول فيها برأي.

بل جاء في الحديث أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، أيُّ البُلدانِ أحبُّ إلى اللهِ، وأيُّ البُلدانِ أبغَضُ إلى اللهِ؟ قال: «لا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ عليه السَّلام». فأتاه، فأخبرَهُ جبريلُ؛ أنَّ أَحَبَّ البقاع إلى الله: الأسواقُ(٤).

في مقابل هذا؛ تجد هذر العامة وهجومهم على كل مسألة، بعلم وبغير علم؛ لأن كلامهم ليس بذي وزن و لا قيمة؛ فهم يتهارجون ويتنازعون القول، وقد يؤسس أحدهم رأيًا على أنقاض قول صاحبه، فإن شرَّق غرَّب، وإن غرَّب شرَّق، وقد يتكلم في المسألة وهو لا يفقهها و لا يدريها، ولو حققت و دققت لوجدته يعني شيئًا آخر؛ لأن عقله لم يتهيأ للمسائل الدقيقة، ولم يتدرب على التفكيك والتحليل والتأمُّل والنظر في الأدلة والجوابات والحجج.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الضروري في أصول الفقه» لابن رشد (۱/ ٩٣)، و «الكوكب المنير» (١/ ١٩)، و «الكوكب المنير» (١/ ١٩)، و «المستصفى» (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٣٤٩)، وأبو عبيد في «الفضائل» (٦٨٨)، وسعيد بن منصور (٤٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة (٣٠٢٩)، وابن جرير (٢٤/ ٢٢٩)، والثعلبي في «تفسيره» (١٣/ ١٣٣)، والحاكم (٢/ ١٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (٦٨٧)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٣١)، والثعلبي في «تفسيره» (١٣٤/١٠).

وأخرجه مسلم (٦٧١) من حديث أبي هريرة ، بلفظ: «أحبُّ البلاد إلى الله: مساجدُها، وأبغضُ البلاد إلى الله: أسواقُها».

على أن فتنة الإعلام زادت العوام ولوعًا في سائر المسائل، حتى بدا لكثيرين أن الصمت أو الإعراض حيال مسألة ما يُعَدُّ ضعفًا في الشخصية ونقصًا في القيمة؛ إذًا فلْيُلقِ دلوَه في الدِّلاء، وليخُضْ مع الخائضين، كانت المسألة فقهية أو عقدية، سياسية أو اقتصادية، قديمة أو حديثة، تخصصية أو عامة، وماذا يضيره أن أيَّد هذا ثم انتقل إلى ذاك؛ فمواقفه غير مُسجلة، ولن يعاتبه أحد، ولن يلحظ أحد تذبذب موقفه، أو تمايله كما الشارب الثَّمِل.

وتطور الأمر أن تتحول كل مسألة مطروحة أو مطروقة إلى استقطاب وتصنيف؛ فلا يكاد الناس يخرجون فيها عن: قولين، وصَفَّيْن، وحزبين، وفسطاطين، هذا مع وهذا ضد!!

ثم يبدأ الحشد والتجييش و «الفزعات»، وتوظيف الطاقات والإمكانات المادية والأسلوبية والإعلامية والعلاقاتية في نصرة الفريق وتأييده، والازدراء بالآخر وتوهين جانبه.

نهود (۱) عجيب إلى معارك لا يحسنونها، ولا يفقهون ما وراءها، ولا يعتبرون بعواقبها، ولا يلتمسون عنها حولًا، ولا يبغون بها بدلًا، وكأنهم رضوا من دنياهم بها، وربما أَلْهَتْهم عن حقائق دينهم، وشغلتهم في سجودهم وتعبُّدهم، وملأت قلوبهم غيرة ووجدًا وعتبًا وحقدًا على فلان وفلان.. لماذا تخلَّى وتولَّى ما تولَّى؟ وأين يدُه ولسانه معنا؟!

أصبحت عين الناظر لا تخطئ هذا المشهد.. ترى الناس هجودًا مقبلين على دنياهم، فتحمد ذاك، وتقول: إن فيما هم فيه لشغلًا، فإذا بمسألة صغيرة تُطلُّ، فتظنها سحابة عابرة، ثم تتوسط السماء؛ فتمطر شتمًا وخلافًا، وتنازعًا وانشقاقًا، وحماسًا وتهمًا.. ثم تذوب وتتلاشى؛ فلا يُسأل أولئك الذين فُتِنوا بها: ماذا جَنَوْا وأفادوا

<sup>(</sup>١) أي: نهوض.

من حرب أكلت أوقاتهم وحسناتهم؟ لأن العقل التبريري يقنع دائمًا بأن ما حصل كان خيرًا، ولو لم يكن من نتائجه إلا كفُّ شرِّ كان متوقَّعًا، أو وقع فتنة أعظم؛ لكفى بذلك أثرًا.

وهكذا تتحايل تلك النفوس، أنها باندفاعها الاعتيادي الساذج كانت دائمًا على صواب، وتوهِمُ نفسها أنها في رباط.

وشر ما تُبلَى به فئة؛ أن تجد لأنماط سلوكها وفكرها الذي اعتادت عليه وألفت نصًّا شرعيًّا تحتمي به، وتعتقد أنه يعزِّز مسلكها ومذهبها، ويمنحها حق البقاء على ما هي عليه على اعتقاد أنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وكأنها ارتقت بفعلها البشري، وبفهمها المحدود إلى رتبة النص الإلهي المعصوم، الذي لا يدافع ولا يراجع.

قلت يومًا: إن بعض متطرفي الغرب يقولون: (مَن لم يكن معي، فهو ضدي). وبعض متطرفينا يقول: (مَن لم يكن معي، فهو ضد الله)!

متى نعوّد أنفسنا احترام أنفسنا؟! واحترام الآخرين؟! واحترام القيم التي نؤمن بها؛ فلا نوظفها في خصومات أو صراعات، قد تكون مفهومة، ولكن ليس من الضروري أن تكون صراع حق وباطل، أو إيمانًا وكفرًا، فقد يتلبس المرء الهوى أو الاجتهاد المرجوح أو الضعيف، ولقد كان النبي على يوصي أصحابه فيقول: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ – أَوْ: خِلاَلٍ – فَأَيّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ...». إلى أن قال لهم: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيّه، وَلكِنِ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُم، أَهُونُ الْجُعَلْ لَهُمْ ذِمَّة اللهِ وَلاَ ذِمَّة نَبِيّه، وَلكِنِ عَنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُم، أَهُونُ عَنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُم، أَهُونُ عَنْ اللهِ عَلْى حُكْمِ اللهِ وَلاَ ذَمَّة الله وَذِمَة رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلِكَنْ أَنْ إِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَا فِلَا لَكُونَ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَا فَإِنَّكُ لاَ تَدْرِي

الوقوف على الحياد....

أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ أَمْ لَا»(١).

متى تنتهي «الفزعات» التي نتناصر فيها بالميل والتحزُّب، مُستشعرين أننا نمارس عبادة وتقوى؟!!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٣١) من حديث بُريدة بن الحُصيب اللهِ

«النقد البناء حين أنتقدك، أما النقد الهدام فهو حين تنتقدني».



نموذجان للحركة

### نموذجان للحركة

الذين يتحركون في مِضمار الحياة وبنائها يحتاجون إلى الوعي بما يفعلونه وما يواجهونه، ومعرفة كيف يتصرفون في منعطفات الحياة وصعابها وتحدياتها.

الكثير يبدؤون، ويبدؤون بهمة عالية، وطموح رائع، لكن سَرعان ما تنكسر سهامهم على صخرة المشكلات العارضة، والتحديات الطبعية، واعتراضات الآخرين، وتكدير البيت والأسرة والعمل.. بل والنفس التي لا تُطاوع في خير، ولا ينكَفُّ عن شرها إلَّا بالمجاهدة والإصرار، وكأنها طفل مراوغ، ما إن يشعر بغفلة أهله حتى يهرب ليلعب، ويعبث بكل ثمين وغال!

وثمة فكرة جوهرية ترسَّخت مع العديد من التجارب الإنسانية الحاضرة والغابرة؛ هي أن الإنسان المتحرك الفعَّال يحفُّ به طريقان واضحان لا تشابك بينهما، وبحسب اختيار أحدهما يحقِّق المزيد من النجاح والاستمرار، أو الإخفاق والانقطاع:

### 1 - الطريق الأول الذي أعبر عنه بـ «أمسك الشمس»:

وهو الطريق المستقيم، ويعني أن يكون إنسانًا منتجًا مبادرًا فعَّالًا، لا يكثر التلقُّت للوراء والتشاغل مع الآخرين بما قال وما فعل، وهو قد يكون أخطأ فعلًا، لكنه لا يريد أن يتوقف عند أخطائه، بل يعالج ذلك بأعمال إضافية جديدة، ولا يسمح بالجدل والحوار حول أُطروحته أن يعوقه أو يوقف مسيرته.

يُروى عن بعض السلف أن رجلًا فارغًا أراد أن يوقفه ليحادثه، فقال له: أمسك الشمس (١)!

ومن هنا جاء عنوان هذا الطريق.

الحياة قصيرة؛ ولذا فأثمنُ استثمار أيامها، هو المزيد من الأطروحات والإنتاج والعمل، هذا ليس استكبارًا ولا تعاليًا، وليس ادِّعاءً لعصمة ما يقول ويفعل، بل من حق الآخرين أن ينتقدوا ويسدِّدوا، وليس يلزم أن يكون هو حاضرًا، أو أن يعقب على كل كلمة، وكل مشاركة، وكأنها لا تأخذ الأهمية والاعتبار والصحة إلا بموافقته وإمضائه.

قلت كلمتك، ودع الناس يقولوا كلماتهم!

وهنا يأتي دور الزمن الكفيل بإنضاج الأفكار، وبيان مدى أهمية الموضوع المطروح أصلًا، فضلًا عن أهمية الفكرة الخاصة.

وكثير من الموضوعات يتبين مع الوقت أنها غير ذات جدوى، وأن الحديث حولها كان ضربًا من التشاغل بالتوافه والصغائر، وتعبيرًا عن الفراغ الفكري والنفسى.

وقد يكتسب بعض الموضوعات أهميته من ظرف خاص، تزول الأهمية بزواله، وتصبح قضية تاريخية لا وزن لها، وإن ملأت عقول الناس وأفواههم حينًا من الزمن، ولعل معظم ما نتحدث عنه هو من هذا القبيل!

فخطة «أمسك الشمس» تعني: أن الإنسان الفعّال ينظر إلى الأمام، ويفكر دائمًا بالمزيد، ويبحث عن المبادرة، ويخفف إلى أبعد حدٍ ممكن من الحديث المعاد، والإيضاح وإيضاح الإيضاح، والتردُّد، ويترك للزمن قدرًا من الأثر في إحداث التصحيح للأفكار والآراء والنظريات.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ٣١٥)، و «صيد الخاطر» (۱/ ٤)، و «الآداب الشرعية» (١/ ٤)، منسوبًا إلى عامر بن عبد قيس.

نموذجان للحركة.....

Y - الطريق الثاني: «الدائرة المفرغة»؛ وأعني به: دوران الإنسان - مفكّرًا أو داعية أو أديبًا أو كاتبًا - حول إنتاج أو عطاء معين، يبدئ فيه ويعيد ويردُّه، ويردُّ على الخصوم والمعارضين، ويدافع ويصحح ويؤكّد حسن نيته وقصده، ويفنّد ما يقوله الآخرون، ويفرزهم حسب تصنيف خاص؛ فمنهم مَن يُتهم في نيته، ومنهم الحسود، ومنهم الصادقُ، ويخوض معركة شرسة مع الناس من حوله، ويبدأ الاصطفاف، فهذا عدو، وهذا صديق، وهذا محبُّ، وهذا مبغض، وهذا موافق، وهذا مخالف.

وتبدأ الأحاديث والأقوال والردود والمجاهدات؛ لحشد هذا أو صدِّ ذاك، وتسيطر على نفسيَّته هذه المواقف، ما بين اغتباط وانزعاج وحب ومقت، حتى تكون هذه المواقف كالوَسْمِ(۱) في قلبه وعقله وحياته؛ فكأنه تورَّط في شبكة أو أحبولَةٍ(۱) لا مخلص له منها؛ فصار يدور حول نفسه، وحول مشروع واحد بدأه ولم يستطع إكماله، وانشغل بالمحاماة عنه، ومدافعة الآخرين؛ لئلَّا يجتاحوه، وصار جهده دورانًا حول عمل قد يكون صغيرًا أو تافهًا أو وسطًا أو حتى جيِّدًا، لكنه لا يستحق أكثر من الوقت الذي صُرف فيه أصلًا، فلا معنى لأن يضيِّع فيه المزيد من الأوقات في الدفاع والحماية والتشييد والنصرة وذبِّ الخصوم.

إنها مِجزَرة الوقت، ومِقصَلة (٢) العمر، ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك باختيارنا وإرادتنا، بل بحماسنا، مسكونين بروح الجهاد والمقاومة والنصرة، واعتقاد امتلاك الصواب.

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاط للإنسان محدودة، ربما ما بين العشرين والخمسين غالبًا، تدري أنها لا تسمح بهذه الانشغالات الفرعية التي تعوق عن

<sup>(</sup>١) أي: علامة.

<sup>(</sup>٢) أي: مصيدة.

<sup>(</sup>٣) المقصّلة: آلة الإعدام، والمراد: إضاعة العمر وهلاكه.

السير إلى الأمام وعن الإبداع والتجديد، وتعتقل فكر المرء ولسانه وجهده في جزئية، كان خليقًا به أن يتجاوزها إلى غيرها، وألَّا يَقْلَقَ مِمَّن يعارضها أو ينتقدها، أو حتى يتهم صاحبها، فالله حكم عدل، وفي النهاية: لا يصح إلا الصحيح، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

وليس النقدُ مدمِّرًا للأفكار الصحيحة، بل هو معزِّز لها، ومؤكِّد لمصداقيتها، وسبب لتكميلها وإبعاد جوانب الخلل والنقص فيها.

وإن كنا أمام فكرة لا يمكن الجزم بصوابيَّتها؛ فالنقد يمكن أن يؤكد درجتها وقدرها، ويصنِّفها ضمن دائرة الخطأ أو الصواب.

ربما كانت «الأنانية»، والاعتقاد المفرط بصوابية الذات، سببًا في نشوب (۱) كثير من الأقدام ضمن شبكة الدائرة المغلقة، على أنها كانت جديرة بأن تبدع وتنفوق، لكن صدمة المعارضة لفكرة ما، والجدل حولها؛ جذبت اهتمام صاحبها، فخاض الحلبة، واستغرق فيها، واستَنْفَدت كل اهتمامه، حتى لم يعد لديه المزيد للجديد.

إنهما طريقان، ومن السذاجة أن يقول قائل: يمكن هذا ويمكن هذا!

إنه ليس لك إلا بطن واحد، فإذا أكلَت حتى شبعت من الأطعمة السريعة غير ذات الجدوى، وشربت عليها المشروبات الغازية، لم يعد لديك مكان للأطعمة الجيدة والمفيدة، وإذا استغرقت وقتك قراءة وسماعًا ومتابعة وكتابة وردًّا وبحثًا حول قضية؛ لم يعد لديك مزيد اهتمام بغيرها، ويفوت عليك العمر، ويُقال: رحمه الله، أشغلته تلك القضية، وكان فيها مجتهدًا، ولكنها لا تستحق!

على أن المسارعة بالردِّ والجواب ليست حكمة؛ لأنها تكون غالبًا تسويغًا ودفاعًا، أكثر منها استفادةً لما يقوله الآخرون، وتأصيلًا للفكرة، وتهذيبًا بجوانبها

<sup>(</sup>١) أي: وقوع.

نموذجان للحركة.

وحذفًا لدخيلها.

فاصبر حتى تذهب فورة الحماس (۱) والانفعال والحرارة، وتصبح القضية هادئة، وحينئذ يصح أن تَصرِف النظر بالكلية قناعة، أو تنظر بتوازن وحياد؛ لتستفيد، لا لتردَّ.

يقول المولى جل وعلا: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُمُ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ ثُمَّ لَنَفَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ [سبأ: 3].

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالصَّلُواُ وَاللّهُ يُحِبُ طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَالصَّلُواُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الْمَعْدِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣].

ويقول تبارك اسمه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِنَبِ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن قَبَّلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيَهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء:١٣٦].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين.

<sup>(</sup>١) أي: شدته وحموته.

«الأذنُ الصَّماءُ هي أكبر

دليل على العقل المغلق، وإذا لم تعوِّد نفسك على الاستماع بعناية وذكاء، فلن تحصل على الحقائق التي تحتاجها».



الفِكْرُالمَازُوم

# الفكر المأزُوم

ليس بإمكان المرء أن يعتزل المشاكل العامة والخاصة، وخاصة حين يعيش في العالم الإسلامي؛ ف (٢٨) من (٣٠) صراعًا في الكرة الأرضية هي في العالم الإسلامي، وحين نتحدث عن العالم الإسلامي، فلسنا نتجاهل أزمات العالم كله، ولكن الفرق الرئيس العجيب أن أزماتهم ناتجة عن فائض القوة والتقنية، وأزماتنا ناتجة عن فائض العجز والتخلف!

هذا واقع من مأزوم؛ بيد أنه من الخطأ أن نتحول إلى أناس مأزومين نفسيًّا وعقليًّا؛ فتؤثر الأزمة في تفكيرنا، وفي حياتنا العامة، وعلاقاتنا مع الآخرين، وحياتنا الزوجية الخاصة، وفي طريقة تناولنا للأشياء.

إن الاستغراق في المشكلات والأزمات وإخراجها من سياقها، ونسيان تيار الحياة اللَّجَبِ(١) المتدفق بانسياب وإيجابية، واختصار الأمة في أزمة يحوِّلها إلى أزمة شعورية وداخلية ونفسية، وينسيك هذا كله أن الحياة مكتظة بالفرص والإيجابيات، وأن الحكمة والذكاء تحويل الأزمة إلى فرصة.

إن التعامل السلبي مع أي أزمة هو تجاهل للواقع العام، واحتكار له في أحداث أو جوانب معينة.. وكل ذلك أو بعضه يكفي بجدارة لصناعة عقلية مأزومة، وفكر مشوَّه مريض.

<sup>(</sup>١) اللجب: الصَّاخب.

وهناك فرقٌ بين مَن يَذْكُرُ أيَّ مشكلة أو أزمة في سياقها، وبين مَن تسيطر عليه وتصنعه، ويُلِحُّ عليها إلحاحًا كبيرًا، وقد تصنع عنده موقفًا فكريًّا وعاطفيًّا ونفسيًّا، وتصنع شخصيَّته، وينجم عن ذلك تضخيم للمشكلة، وتأزيم للفكر، وكأنها نهاية التاريخ و(هرمجدون) آخر الزمان، ومؤذن المهدوية.

إن عنصر الزمن يعطِي المشكلة حجمها الحقيقي، ويكشف الفرق بين تخيُّلِنا وبين واقعِ الحال؛ ولهذا يقول بعض العلماء: إن الفتن إذا أقبلت عَرَفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس.

والغالب في الأزمات أن نتائجها وآثارها السلبية أقلُّ مما نظن، وأن التحليلات الإعلامية تعطي بعدًا إضافيًّا للأزمة، وأن الخيال يجنح ويجمح في تطوراته المستقبلية، وقد قال المتنبِّي:

كُلُّ ما لَم يَكُن مِنَ الصَّعبِ في الأَنْ فُسِ سَهلٌ فيها إِذا هُوَ كانا(١) وقال آخر:

وَكُلُّ الحادِثاتِ وإن تَناهَتْ فَمُوصولٌ بِها فَرَجٌ قَريبُ(٢)

إن المعاناة في فلسطين أو العراق- مثلًا- هي مجرد انفجار موضعي للأزمة، لا يجوز أن ينسينا الأزمة القابعة في عقل ونفس كل فرد فينا.

دعونا نعترف بمشاكل تفكيرنا وأزماتنا الشرقية؛ من التخلف والضعف والمهانة:

أَزَماتُنا في الشَّرقِ تَخطُف حولَنا كُتَلُّ تَبَدَّت حَولَها أَشْلاءُ فَتَطَرُّفٌ وتَعاسـةٌ وخَولَها أَشُلاءُ فَتَطَـرُّفٌ وتَعَاسـةٌ وخَواءُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) نسب إلى علي بن أبي طالب الله على ينظر: «ديوانه» (ص١٦)، ونسب إلى غيره أيضًا، ينظر: «لباب الآداب» (ص٢١٦)، و «أمالي القالي» (٢/ ٣٠٧)، و «الكشكول» (٢/ ٥٢).

الفكر المأزوم.

بؤساءُ لا يَبْغُونَ عن عَادَاتِهم حِولًا وما لفهُ ومِهم أَخْطَاءُ رُزِئوا بتقديس الذَّواتِ كَأَنَّهُم رُسُلُ يُعَزِّزُ قولَهم إيحاءُ دعونا نعترف بأننا نمارس تسلُّطًا واستبدادًا في الرأي، بحسب وسعنا وطاقتنا..

آخذين بقول العربي عمرَ بن أبي رَبِيعة:

إِنَّما العاجِزُ مَن لا يَستَبِد (١).

ونمارس ترفعًا على النقد والمراجعة والتصحيح والاعتراف بالخطأ، وإعجابًا بالرأي، وأحادية في الفكر، ومصادرة لآراء الآخرين، وانشقاقًا ذاتيًّا أصبح معه شبه مستحيل أن نتعايش أو نتفاهم أو نتفق على عمل مشترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الظواهر لأسبابها، والمشاكل لعللها في كسل عن التفكير المنطقي الطبيعي، وتباطؤ عن العمل البحثي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري النافع.

وأصبحنا لا نرى الألوان الرمادية؛ فإما: (معنا) أو (ضدنا)؛ (أبيض) أو (أسود)، لا نرى مناطق الوسط والحلول الوسطية، إما: (حكم بالبراءة) أو (الإعدام)، و (مجتمع الملائكة) أو (الشياطين)، (قعر الجحيم)، أو (قمة الفردوس).

فَإِمَّا حَياةٌ تَبِعَثُ المَيتَ في البِلَى وَتُنبِثُ في تِلكَ الرُّموسِ رُفاتِي وَيُنبِثُ في تِلكَ الرُّموسِ رُفاتِي وَإِمَّا مَماتُ لَعَمري لَم يُقَسْ بِمَماتِ(١)

بيد أن منهج الشريعة في البحث والتقصي يعتمد على الفرز والتفصيل والتحرير، وعدم الجزاف.

والفكر المأزومُ مشوَّش بفعل التعصُّب، مما يعني صعوبة الإصلاح؛ بسبب تترُّس أخطائنا بالدين، واختلاط الأمر لدينا بين الثبات على الحق، وبين الجمود

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ديوان حافظ إبراهيم» (ص٥٨).

على الرأي المجرد، ومن مظاهر هذا الفكر تدافع وتبادل التهم، وانتقائية أو جزئية في الطرح والتقييم والتفكير، وقطعية في غير موضعها.

وفي هذا العالم الإسلامي الكبير أزمة واحدة - أحيانًا - كافية لبثّ الانشقاق والاحتقان للتراشق، والانشغال بالغير، مما يبرز سوءات النفس البشرية من التعصب والهوى، والتوسع في التأويل للكذب والعدوان، والبغي والقتل بأوهى الحجج وأضعف التأويلات، والسعي الجاد في إسقاط الآخرين، وكأنهم هم العائق في وجه النجاح!

ومأزوم الفكر، يغيب عنه في لحظة الحدث- بل في حياته العامة- التفكيرُ المنطقي السليم، ويتهرب من الاعتراف بقانون السبية؛ يفعل ذلك لرَدْم أخطائه ومشاكله ومظاهر الخلل والتخبط والظلم في منطقه وتفكيره. هذا من الناحية العلمية والفكرية.

وَتَغلُّبُ الأَثرةِ، والإطاحة بالمخالف والتشنيع عليه، والكيل بالمكيالين في الناحية التربوية السلوكية، وتُحيلُه المشاكلُ إلى عاملٍ من عوامل ضياع ثروات الأمة البشرية والمادية والاقتصادية، والإخفاق في إدارة الأزمات الشخصية، فضلًا عن المجتمعية من الناحية الإدارية، وهي تجعل الفردَ فاشلًا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي، وربما تجده مع هذا كله متحدِّثًا جيدًا عن مشكلات العالم الإسلامي، وربما العالم كله، من غير أن يطرُفَ له جفن أو تهدأ له عين.

وبعد: فإن هذه الأزمات كلها شيء، وأن تكون في الفكر المأزوم قناعة الرِّضا بالذات، واعتقاد عدم وجود الخطأ أزمة أخرى؛ لأن معنى هذا الأخير هو عدم وجود القابلية للتصحيح والمراجعة، ومعناه باختصار: فقدان الخطوة الأولى في طريق التصحيح، وهو الجهل المركب، كما يسميه فقهاؤنا.

الذي لا يعرف ولا يعلم أنه لا يعرف؛ فحين لا يحس المرء بمشكلة في تفكيره

#### الفكر المأزوم.

وحين يشعر بالرضاعن الذات، والكمال المطلق، فهذه أم المشاكل.

يُقضَى عَلَى المرْءِ في أيَّامِ أَزْمَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا ما ليْسَ بالحَسَنِ(١)

إن طلب الهداية من الله في سورة الفاتحة في كل صلاة، تشير إلى ضعف الإنسان المستمر، وحاجته للتصحيح في كل وقت، ونزع خصلة الرضا المطلق السلبي عن الذات؛ لأن معنى هذا الشعور هو التوقف والجمود، نعوذ بالله من ذلك.

﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّغْنِ الرَّحِيهِ () الْحَمْدُ بِنَهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ () الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيهِ () مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ رَبِ الْعَسَلَمِينَ () الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيهِ اللَّهِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّلْمُلْلِلْ اللَّلْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>١) ينظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي (ص٤٧٦)، ونسبه إلى يحيى ابن على باشا الأحسائي المدنى الحنفي.

«الشخصية القتالية ليست هي الشخصية البناءة، إنها تتعامل وكأنها مطرقة، وكأن كل شيء حولها هو مسمار».



مراجعات وممانعات (١)

### مراجعات وممانعات (١)

اتسعت دائرة العنف في العمل الإسلامي في عقودٍ مضَتْ، وصنعتْ مزاجًا نفسيًّا متعاطفًا مع الأعمال التدميرية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ولو تصفَّحت بعض المواقع الإلكترونية، أو شاهدت التعليقات على الموضوعات ما أخطأك هذا المعنى.

فالعديد من الشباب الناشئين؛ يملكون حماسًا قويًّا لإعزاز الإسلام ورفعته، وحنقًا على القوى المعادية التي تتآمر على المسلمين، دون أن يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشمولي، لقد صارت المقارنة السريعة بين تاريخ لا يُرى فيه إلا الإشراق، وحاضر لا يُقرأ منه إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب لزرع التوتر في النفوس، وهذا من شأنه أن يفرز انفعالًا شديدًا على الصعيد الفردي، واستقطابًا على الصعيد الجماعي، وكأن كل مَن ينادي بالرفق أو الحكمة أو التبصُّر والدعوة بالحسنى؛ فهو متآمر يضمر في دخيلة نفسه الشر.

ولا يجد الشاب عسرًا في تأويل نصوص قرآنية، كمثل قوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقول النبي عَلَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى اللَّهُ يَعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٣) من حديث عائشة هيك.

بيد أن الصعوبات والإخفاقات والنتائج السلبية التي رآها المخلصون عبر سنوات تزيد على الثلاثين؛ جعلت العقلاء يُعيدون النظر في كثير من الطرائق والأساليب، ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الإسلام مسؤولية اجتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الذاتية، بل والاقتناع بأن من الولاء الصادق لهذا الدين وحَمَلَتِه وأهله، وأن من الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الآخرين ومحاسبتها ومراجعتها، فلماذا نطلب من الناس أن يصححوا ويراجعوا، ولا نطلب ذلك إلى أنفسنا، مع وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدَّرة بالنظر الصحيح، ومشاهدة الواقع، دون صدود أو إعراض، بحجة ما يمكن أن يحدث مستقبلًا، فالإحالة على المستقبل هي إحالة على غيب، ولابد أن تكون دلالات الحال مرشدة إليه، فليس من الصواب أن أتعامى عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بلدٍ إسلامي، بسبب الإصرار على المواجهة؛ متعللًا بأن المستقبل سيحسم هذه المشكلة، فالمستقبل هو عادة من جنس الحاضر، وأحيانًا يكون دونه، إذا لم يكن ثمَّ خُطط سليمة لإصلاحه، فليس من الحكمة والرشد التعويل على نهايات مفتوحة غير محددة، ولا معلومة التوقيت، ولا محققة الحدوث.

وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من دراسات تصحيحية، في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس، وهو كتاب في (٤١٧) صفحة وتسعة أبواب، انتهوا فيها إلى نتائج متوازنة وهادفة، بعيدة عن التجريح وردود الأفعال، واستفادوا من دراستهم النظرية، وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها .. والنتائج التي دُوِّنت في هذه الدراسة حول القضايا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره أهل العلم والسنة، وقد اعتمدت على الأدلة الصحيحة، واستأنست بأقوال الأئمة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين، واتسمت بالاعتدال في لغتها

ونتائجها، والهدوء في معالجتها، وظهر فيها الإشفاق على الأمة عامة، وخاصة على السباب المسلم، والذي يحدث من بعض أفراده وفئاته شيء من الاندفاع غير المدروس، والحماس غير المنضبط.

ولئن كانت هذه النتائج عادية عند أقوام نشؤوا عليها، وتَرَبَّوا منذ نعومة أظفارهم على مفاهيمها؛ فإنها تعد شجاعة محمودة، وتقوى لله تعالى، وتعاليًا على الهوى والذاتية؛ حين تصدر من إخوة سلكوا طريقًا آخر، ثم بدا لهم أنه لا يوصل إلى المقصود، فأعلنوا ذلك، حرصًا على أن يبدأ الآخرون من حيث انتهوا، وليس من حيث بدءوا، وسعيًا إلى التصحيح والتصويب الذي هو لب الدعوة، ورأس الإصلاح، ودعامة المنهج ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإصْلاح مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾ [هود:٨٨]، ﴿ رَبِّ رَدِي عِلْمًا ﴾ [طه:١١٤]، ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لّهُ مُخْرَجًا الله وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لّهُ مُخْرَجًا الله ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لّهُ مِنْ عَلْهُ الله فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق:٢-٣].

وإذا كان النبي على في عاديات المسائل يقول: «إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(۱). فكيف بما هو فوق ذلك، مما فيه حفظ وحدة الأمة، وحقن دمائها، وحياطة سمعتها من ألسن الإعلام العالمي، والذي أوما إليه النبي على في قوله: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(۱). وهذا في شأن أقوام مأذون شرعًا بقتلهم، فكيف بمعصومي الدم والمال والعرض من المسلمين؟! أو من غيرهم ممن حقنت الشريعة دماءهم، وحفظت حقوقهم؟

وإذا كان عمر يقول لأبي موسى حيسنه الآيمنعناك قضاءٌ قضيتَهُ بالأَمسِ، راجعتَ فيه نفسكَ، وهُدِيتَ فيه لرُشدكَ، أن تراجع الحقَّ؛ فإنَّ الحقَّ قديمٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى 🤲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر 🥮.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٢١).

وهذا في مسائل اجتهادية وليها القاضي بموجب عقد الشرعية، فكيف بالتقحُّم في مسائل ذات شأن عام، وخطر واسع، ممن ليس من أهلها، بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرصين، المدعوم بالأدلة؛ لهو من خير ما تمحّضت عنه التجارب المتكررة للمواجهات المسلحة في أكثر من بلد، ومثل هذا يجب أن يؤخذ بمصداقية وجديّة وتشجيع؛ حفظًا للشباب من الوقوع في مآزق الانحراف الفكري والسلوكي، وتوجيهًا لطاقتهم في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية بكافة صورها، وحفظًا للأمة كافة من التشرذم والتشتت، والصراعات الداخلية.

إن صدق النيات ونبل المقاصد من أهم ما يجب العناية به، فمَن صحَّت نيته، فالغالب أنه يُعصم بإذن الله، وإذا تجرَّد المرء من الشح والهوى والأنانية، فهو مظنة أن يدركه لطف الله.

أريد أن أكون صريحًا مع أبنائي وبناتي بهذا الخصوص.

أجد تعليقات مُرة على مثل هذه الأطروحات التصحيحية، وتصويرًا لها من بعض الفتيان وغيرهم، وكأنها نكوص عن الطريق أو ضعف، وكأن المطلوب هو الإصرار والعناد وأن يوضع الرأس في الجدار مهما تكن الآثار، وكأن السيرة النبوية لم تشهد صبر مكة، ولا تجرع المرارة بحضرة سيد ولد آدم، ولا محاسنة سكان المدينة من وثنيين ويهود ثم منافقين ونصارى، ولا إطلاق أسرى بدر أول معركة فاصلة، والتي سماها الله تعالى (يوم الفرقان)، ولا العفو عن غَوْرَثِ بن الحارث، ولا إطلاق ثمامة بن أُثال، ولا المَنَّ على أسارى بني المصطلق، ولا معاهدة اليهود، ولا صلح الحديبية، ولا حقن الدماء بمكة بعد الفتح الأعظم .. إلخ.

وهذا كله في جهاد شرعي قطعي، يقف على قيادته نبي من أولي العزم، نعم

#### مراجعات وممانعات (١)...

أولي العزم، بل هو أفضلهم، مما يدل على أن العزم هو في إحكام النفس وإلزامها بمقتضى العدل والرحمة والحكمة والإخبات لله الواحد القهار، والتنصل من تبعات الأثرة وحب الذات، والإمعان في رفض الاستجابة لدوافعها الخفية ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا أُلِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥].

فكيف بمحاولات ليس لها عصمة، ولا وقع عليها قطع أو إجماع، ولا أقرَّتها مجامع علمية، ولا دعا إليها فقهاء معتبرون، ولا تمحضت عنها نتائج مشجعة؟!

لا يشك الإنسان في نيات هؤلاء المنتقدين غالبًا، وهذا بالضبط هو مدعاة الحزن والألم، لقد قال رجل لابن عمر: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ [البقرة: ١٩٣]، فقال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنةٌ، وكان الدينُ لله، وأنتم تريدونَ أن تقاتلوا حتى تكون فتنةٌ، ويكون الدينُ لغير الله»(١).

كم من مريد للخير لم يبلغه، وإن الله تعالى على قلب كل امرئ ولسانه وقلمه، فلم يسترسل المسلم في كتابة أو كلام أو نقد أو تجريح أو استحلال دماء أو تأجيج فتن، لا يدري أبعادها، وهل وجود الأداة (الإنترنت) معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله، دون مراقبة أو خوف من الله؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣ ٤٥).

وأخرجه مسلم (٩٦) من حديث سعد بن أبي وقاص الم

«المفكّرون الكبار -أصحاب الأفكار العظيمة - يمكن نبذُ أفكارهم ورفضها من قبل البسطاء، ذوي العقول الصغيرة..».



مراجعات وممانعات (٢)

### مراجعات وممانعات (٢)

أتذكّر أحيانًا الحكمة العظيمة، التي نطق بها زُهير بن أبي سُلمي، وكأنه كان يتجول في فضاء الإنترنت، حين قال:

وَذِي خَطَلٍ فِي القَولِ يَحسِبُ أَنَّه مُصيبٌ فَما يُلمِم بِهِ فَهوَ قائِلُهُ! عَبَأْت لَهُ حِلمًا وَأَكرَمت غَيرَهُ وَأَعرَضت عَنهُ وَهوَ بادٍ مَقاتِلُهُ(١)!

إذا كان النبي على يقول: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ»(١). ويُحذِّر من الغيبة: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»(١). فَلِمَ الجرأة على أعراض المسلمين؟ ولِمَ الاستخفاف بدمائهم، تحت ذريعة موهومة.

إنني أشعر بمسؤوليتي أمام الله تجاه هذه القضايا، وأجدني غير حزين على ألفاظ قاسية يطلقها أخوة أحبة هنا أو هناك.

هَنينًا مَرينًا غَيرَ داءٍ مُخامِرٍ لِعَزَّةَ مِن أَعراضِنا ما استَحَلَّتِ(١)

ومن هنا أُصِرُّ على تكرار مثل هذا الموضوع وعرضه والتذكير به، لأن مهمتي هنا ليست تطييب الخواطر أو التربيت على الأكتاف، حقًّا يحزنني أن يتألم أحد

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان زهير بن أبي سلمي» (ص٩٢)، و«شرح ديوان زهير» للأعلم النحوي (-77).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود رايم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «ديوان كُثيِّر عزَّة» (ص١٠٠).

بسببي، لكن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمكاشفة، دون تعدِّ أو ظلم، إلا أن يكون شيئًا غير مقصود.

لقد غدت أعمال تصدر عن (تنظيم القاعدة)، أو عن (أسامة بن لادن)؛ تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع، وكأن نقدها خط أحمر، وكأننا لم نسمع حديث النبي على لسيف من سيوف الله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»(۱).

حتى صار بعض الشيوخ يتحرَّج من التصريح بالنقد، ولو كان بأسلوب رصين، خوفًا من سلقه بألسنة حداد ومقاريض شداد، أو التشنيع عليه بشتى التهم.

أحد الأحبة قال يومًا: يخطؤون كما أخطأ الصحابة!

فأجبته: وهل اجتمع الصحابة على خطأ؟!

أم هي مفردات هنا وهناك، خالفها الجمُّ الغفير منهم، وأعلنوا النكير عليها، ثم إن موضع الأسوة بالسلف عامة هو فيما أصابوا فيه، وليس ما أخطؤوا، والخطأ يستغفر لهم منه، ولا يوضع قاعدة يتأسى بها الخالفون.

بل عنصر الجمال في خطأ ينسب للصحابة، أو مَن بعدهم من سلف الأمة هو الاقتداء بقبول التصويب، وسرعة الاستغفار وعدم الإصرار، وإعلان الندم على الخطأ وإنكاره على الملأ؛ كما حدَث لخالد بن الوليد، ولأسامة بن زيد، أو لحاطب بن أبي بلتعة، ولجماعة من الأنصار، ولبعض أمهات المؤمنين، ولبعض السابقين في فيكون النكير علانية لخطأ مكشوف معلن، وليس بالهمس أو التستر، وها نحن في القرن الخامس عشر نردِّد ما قاله سيد ولد آدم؛ لخالد أو أسامة أو أبي بكر أو عمر أو علي أو عائشة، أو مَن اشترطوا شرطًا باطلًا في بيع، أو مَن أخذ مِن مال الصدقة ما لا يحل له .. في ضروب وصنوف من التصحيح ؛ يجدر أن نتأسى بها في نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣٩) من حديث ابن عمر ميسفها.

وإني أعلم يقينًا أن لو أعلن أحد قادتهم اعتراضه على هذه الأعمال، أو تراجعه عنها، أو تبرؤه مما نسب إليه منها، وهو لا يقر به ؛ لناله مثلما نال المعترضين المستنكرين من الوقيعة من بعض الأتباع.

وهي فرصة أن أجدد الدعوة إليه أن يراجع الحق؛ فإن الحق قديم، وألَّا تأخذه في الله لومة لائم، ولا عذل عاذل، وأقول له: (العار ولا النار).

على أنه ليس في الرجوع إلى الحق عار، وإنما العار في الإصرار، وإن شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهما، والمرشح للانفجار في مواقع أخرى؛ ليتطلب من كل مَن في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن يسعى في التدارك، وألّا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقة، والتي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق وذهاب الريح.

وأُذكِّر كلَّ مَن غمس يده أو لسانه في هذا البركان الحارق؛ بالموقف بين يدي رب العالمين ﴿ يَوْمَ بِنِ نُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]، حين «يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارِ»(١).

يوم يكون أول ما يسأل عنه من حقوق الناس الدماء (۱)، فلا يزال المؤمن في فسحة وفرج ما لم يصب دمًا حرامًا ")، فإن أصاب دمًا حرامًا هلك (١٠)، وإن أعان على سفك دم، ولو بشطر كلمة، خشي عليه أن يجد أمامه مكتوبًا «آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ

<sup>(</sup>١) كما في حديث عدي بن حاتم الله الخرجه البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث ابن عمر فينفف: أخرجه البخاري (٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) كما عند أبي داود (٢٧٠)، والبيهقي (٨/ ٤٠)، والضياء (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٢) (٤١٥ - ٤١٥) من حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت عيستها، بلفظ: «فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح». أي: هلك.

شكرًا أيها اللهعراء

اللَّهِ»(۱). نسأل الله السلامة.

قال لي أحد الشباب يومًا: كلامك حق وصحيح، ولكن في أسلوبك شدة على هؤلاء الشباب؟

فقلت له: ماذا سمعت من الشدة؟

قال: إنك تقول إنهم متعجِّلون!

قلت: نعم. قالها رسول الله على للسابقين الأولين بمكة، ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه: «وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(٢).

على أني أقصد بالعجلة هنا تفويت مقام التعلّم والبحث والدراسة والهدوء والنظر قبل الفعل، ولست أعني أنهم مصيبون فيما يفعلون ولكنهم أخطؤوا التوقيت كما قد يفهمه أحد، أو يقول به أحد، وهذا فرق ما بينهم وبين الملأ من الجيل الأول العظيم الذي قام عليه الإسلام، ممن تجردوا من حظ النفس، واستعدوا للتصويب، وكان هواهم تبعًا لما جاء به النبي على، وكانت معركتهم مع الوثنية الصريحة، والشرك المعلن المفضوح المتفق عليه بلا نزاع، وكان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا(")، وقد تعرّض النبي على للأذى ومحاولة القتل، وقتل من أصحابه مَن قتل، وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب لها، فكانت أمورهم كلها لله؛ غضبًا ورضًا، حربًا وسلمًا، قربًا وبعدًا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

والتصحيح ليس حكرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت السلاح يومًا من الدهر، بل العمل الإسلامي كله بحاجة إلى تصويب مستمر وتدارك دائم للأعمال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٦٢٠)، وأبو يعلى (٩٠٠٥)، والبيهقي (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١٢) من حديث خبَّاب بن الأرَت ﷺ.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث ابن مسعود ﷺ: أخرجه البخاري (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١).

مراجعات وممانعات (٢)٠٠٠

والتحزبات السياسية، والجهود الإعلامية، والبرامج الاقتصادية، والمؤسسات الخيرية.

كما إن التصحيح مهمة الحكومات العربية والإسلامية؛ فهي أولى وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفيذ، وإحلال قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفة، محل القيم الغربية، وهي أجدر بتشجيع الناس على المراجعة والتصويب، وفتح الباب أمام الشباب لتصحيح المسار، ومنح الفرص الميدانية والعملية لكل الذين راجعوا الحق أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم وأعمالهم ووظائفهم وأهليهم، وأن يحتفظوا بحقوقهم السياسية وغيرها، على أن العدل والإنصاف واجب لكل أحد، حتى لمن جاروا عن السبيل؛ فالظلم والعدوان والبغي محرم؛ حتى مع الكافرين، فضلًا عن المؤمنين، ولا يحفظ المجتمع من ردًات الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل وحفظ الحقوق(۱).

<sup>(</sup>١) وللاستزادة يمكن الرجوع إلى كتابي: «أسئلة العنف».

«لا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فهي الخسارة التي لا تعوَّض».



التعايش مع النفس

## التعايش مع النفس

عِش، ودع الآخرين ليعيشوا، وامنحهم الحق في ذلك كما منحت نفسك، ولا تعتبر وجودك يقوم على أنقاضهم، ونجاحك على تدميرهم؛ فالطرق شتى، والفرص التي خلقها الله تعالى بعدد الخلق، بل بعدد أنفاسهم، حتى طرق الجنة لا حصر لها، وفي الصحيح: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»(۱)، وقال الله تعالى: ﴿ ٱلَذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١].

ولما عاتب أحد الوعاظ مالك بن أنس كَلَّهُ في قعوده ومجلسه.. قال: «كلانا على خبر»(٢).

هذا هو معنى التعايش المأخوذ من العيش المشترك بين طرفين، سواء كانوا أشخاصًا أو أسرًا أو مجتمعات، ومنه تعايش الإنسان مع نفسه، بأن يكون صادقًا معها ﴿ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، ﴿ فَلَوْ صَدَفُواْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لّهُمْ ﴾ [عمد:٢١]، و «الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى البِرِّ»(٣).

وإذا كان الصدق عند كثير من الناس ومضات وإشراقات ما تلبث أن تختفي؛ فإن الصدق عند رئيس الصِّدِّيقِين أبي بكر عليه كان ديمومة مستمرة لعمل الصدق مع النفس، بالوضوح في الملاحظة والمعالجة والمحاسبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٤٥)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث على 🇠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التمهيد» (٧/ ١٨٥)، و «سير أعلام النبلاء» (٨/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث ابن مسعود ﷺ: أخرجه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

كل منا داخل نفسه وقلبه مصباح أو شعلة، والمفترض أن يسلِّط هذا المصباح على داخلة نفسه، ويجيله في أطواء ضميره، ومخبَّآت قلبه؛ بيد أن الكثيرين يسلِّطون المصباح على غيرهم، نقدًا وعيبًا وبحثًا عن الزلَّات والأخطاء، ومحاصرة لهم، وأخذًا بمخانقهم:

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَحْيَا سَلِيمًا مِنَ الأَذَى وَحَظُّكَ مَوْ فُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنُ لِسَانُكَ لَا تَذْكُرْ بِهِ عَنْ وَرَةَ امْرِئٍ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنُ وَعَيْنُكَ إِنْ أَدَّتْ إِلَيْ اسِ أَلْسُنُ وَعَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُ وَعَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُ وَعَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُ وَعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدَى وَجَادِلْ وَلَكِنْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١)

في تتبع الآخرين بإمكانك أن تلاحظ كثيرًا ممن يعرف الناس ولا يعرف نفسه، ولهذا مَن استقرأ ما كتب الشعراء والأدباء وجدهم يتشوفون إلى إنسان صادق؛ يطمئنون إلى صدقه، ويركنون إلى أمانته.

والناس يَتُوقُون إلى صاحب المصداقية في نفسه وأقواله وأفعاله ومواقفه وقناعاته، كما يقول الحسن عَلَيَهُ: «خير الناس مَن وافق قوله فعله، وصدَّق سريرته علانيته»؛ ليكون منسجًا مع ذاته في معرفة مواهبه وطاقاته وقدراته، ومعرفة عقله ونفسه؛ فإن معرفة الإنسان لنفسه هي المنطلق لقدرته على التعايش مع النفس؛ مالها وما عليها:

دُواؤُكَ فيكَ وَما تُبصِرُ وَدَاؤُكَ مِنكَ وَما تَشعُرُ وَوَاؤُكَ مِنكَ وَما تَشعُرُ وَتَزعُمُ أَنَّكَ جِرمٌ صَغير وَفيكَ إِنطَوى العالَمُ الأَكبَرُ (٢)

فالنفس عالم هائل ضخم، تكتنفها الطلاسم وتحوطها الألغاز والأسرار، والكثير لا يتقنون قراءة أنفسهم بشكل جيد ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذريات:٢١]،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «روح المعاني» للآلوسي (١/ ٨٢)، (١٥/ ٣٩٥)، ونسبه إلى علي ﷺ، ونُسب إلى غيره أيضًا.

التعايش مع النفس.

فقد يظنَ الإنسان نفسه أوسع الناس صدرًا، وأطولهم حبلًا، وأبعدهم أَنَاة وحكمًا ومداراة؛ وأفعاله تنمُّ عن غير هذا!

إن ثمت دعوة مُلِحَّة تفرض نفسها كبديل عن بث التهم في كل اتجاه، مُؤَدَّى هذه الدعوة: أن افهموا أنفسكم وأقبلوا عليها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانُ.

قبل أن نلقي بالتبعات واللَّوم على غيرنا، ينبغي أن نلوم أنفَسنا أولًا، وليس معناه أن نكون قساة مع أنفسنا ظالمين لها، مُفْرِطين أو مفَرِّطين، بل على العدل قامت السهاوات والأرض، إن النظر في أدواء النفس هو أول سبيل البصيرة، وإلا فالعمى والته!

إن النفس الإنسانية أمانة عند صاحبها ائتمنه الله عليها، وأوجب حسابه على حفظها ورعايتها ﴿ وَلاَ نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فالانتحار (القضاء على وجود هذه النفس الإنسانية) عقوبته النار؛ «بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِه، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّة» (١٠). و «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِه، يَجَأُ بِهَا (١٠) فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (١٠).

كها أنه من أشكال قتل الإنسان لنفسه أن يئدها معنويًّا، بمنعها من الخير، وتدسيتها (٤) بحملها على المعاصي؛ فالنفس قد تنتفض على صاحبها، وتطالبه بتزكيتها، كها تطالبه بشهواتها، فيقمعها كها يقمع الحاكم الظالم المستبد مَن تحت يده، وكها قيل: قد تكون أميرًا لكن على نفسك.

إن معرفة النفس أصل في التعايش، ولهذا ورد عن بعض السلف: «من عرف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) من حديث جندب بن عبدالله الله

<sup>(</sup>٢) أي: يطعن بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩) من حديث أبي هريرة 🤲.

<sup>(</sup>٤) أي: إغوائها.

شكرًا أيها اللهُعراء

نفسه استراح»(۱).

إن جزءًا كبيرًا من أدبياتنا وتعاملنا مولع بإلقاء التبعات على الآخرين؛ والدًا ووالدة وأسرة ومجتمعًا وحاكمًا، بل وعلى العالم كله، فهم سبب إخفاق مشاريعنا وخططنا، ووأد نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من المحاسبة والمحاكمة، وتتسلل لواذًا نائية بنفسها عن النقد والمراجعة والتصويب، بينها أحد التقارير يقول: إن ما يأتيك من الناس يؤثر فيك بنسبة (٢٠٪)، بينها ما يأتيك من داخل نفسك وردة فعلك تجاه الآخرين يمثل (٨٠٪).

إن مما ينعكس سلبًا على نفسية الإنسان وتعايشه تلك الأجندة الواسعة، والقائمة الطويلة، والتي محتواها: أن الآخرين يحيكون لنا مؤامرة كبيرة، ويتقصدوننا بالإساءة. فننظر إليهم على أنهم أعداء متربصون؛ حتى يؤدي ذلك إلى إسقاط الآخرين، وإسقاط الإنسان ذاته أيضًا، نتيجة عدم القدرة على قراءة النفس بطريقة صحيحة.

إن من القراءة الصحيحة اعتماد سلوك الإنصاف، يقول عمار على: «ثلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فقد جمع الإيمانَ...»، وذكر: «الإنصافُ مِن نفسك»(٢). يقول ابن حزم تعمله: «مَن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه»(٣).

والكثير من الناس عند التعامل يضع يده على طرف الكفة لترجح له بانتقائية عجيبة؛ فهو مع نفسه لون، ومع الناس لون آخر، وهذا تطفيف معنوي نهى الله عنه ﴿ وَإِن يَكُن لَمُنُمُ الْمُنَّ يَأْتُوا ۚ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [النور:٤٩].

<sup>(</sup>١) ينظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (٢/ ٢٣٩)، وينظر: «المقاصد الحسنة» (١١٥٠)، و ينظر: «المقاصد الحسنة» (١١٥٠)، و «كشف الخفاء» (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام، ووصله معمر في «جامعه» (٢٩٤٩)، ووكيع في «الزهد» (٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٣١٠٨٠)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١٩٤٦-١٩٦ - مسند عمر)، واللالكائي في «الاعتقاد» (١٣٧٤)، والبيهقي في «الشعب» (١١٢٣٩). (٣) ينظر: «الأخلاق والسبر في مداراة النفوس» (ص٨٨).

التعايش.. مصالحة مع الذات، ومَن فقد ذلك اهتز لكل طارئ، سواء كان سياسيًّا، أو اقتصاديًّا، أو اجتهاعيًّا.. فهو لا يأوي إلى ركن شديد من معرفة نفسه، ومعرفة ربه - قبل ذلك - بأسهائه وصفاته العلا، ولو تم له ذلك لأفلح وأنجح، «تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»(۱). والشدة هي الأزمة، ولا يتعلق الأمر بالأحوال المستقرة أيضًا.

لقد وضع الله سبحانه وتعالى الأرض للناس ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ١٠] نعم: الأنام (=الناس) كلهم، وليس للمسلمين فقط، وهذه الأرض تشهد تغيرات هائلة، وتحولات حادة على كافة الصُعد، والله عز وجل عالم بها وبها سيحدث فيها، وعلم الرسل والأنبياء بأن طريقهم في التعامل مع عوالم هذا الأرض ليست الرفض المطلق، حتى لو كان الأمر خطاً محتملًا، فعملهم مقرون بالقدرة، والإجماع منعقد على أن الواجبات الشرعية مرهونة بها، وكان النبي على يقول لمن يبايعه على السمع والطاعة: «فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ» (٢).

ومن الخطأ أن يتجاهل الإنسان الواقع منطلقًا من رؤية خاصة به يمنحها أدلة شرعية؛ فالإسلام يتعامل مع الواقع وبطريقة واقعية أيضًا، ولم يفترض عالمًا مثاليًّا خاليًا من الاضطرابات والمظالم والأخطاء لكي يتعامل معه.

إن العجب ليأخذ المتأمل كل مأخذ من هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أقام ملَّة، وأنشأ دولة، وأحيا الله به قلوبًا غُلفًا، وآذانًا صُمَّا، وأعينًا عميًا عندما يترك بناء الكعبة على وضعها الذي يراه مجانبًا للصواب؛ خشية حصول مفسدة أعظم، وأن القوم حديثو عهد بجاهلية (٣).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث وصية النبي ﷺ لابن عباس والمنظمة: «احفظ الله يَغْفَظْكَ...». أخرجه أحمد (٢٦٦٦)، والترمذي (٢٥١٦)، والحاكم (٣/ ٥٤١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٠٠٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧) من حديث ابن عمر هيئن.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث عائشة المنطقة الخرجه البخاري (١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣).

وفي صلح الحديبية مسح البسملة وأبدلها بـ «بسمك اللهم» ومسح لفظ: «رسول الله» وأبدله بـ «محمد بن عبد الله» (١).

إن النبي على خلط أنه رسول الله، وأن (بسم الله الرحمن الرحيم) شريعة، ولا مزايدة على ذلك؛ لكن قضية التعايش مع الآخرين ومع الواقع بآلياته، لا يعني الاعتراف بالخطأ أو تبريره أو فقدان الهوية والضياع، إنها تعني أننا نعيش واقعًا ويجب أن نفكر مَلِيًّا، وأن ندرس عمليًّا وشرعيًّا كيف نتعامل مع هذا الواقع بطرق سليمة، تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، وهذا ما تختلف فيه مدارك الناس ومشاربهم وتصوراتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٤) من حديث المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم، ومسلم (١٧٨٤) من حديث أنس بن مالك .

«إذا لم يكن لديك سلام، فهذا معناه أنك أنت الذي فرصت فيه، وليس أن شخصًا آخر سلبه منك!».



سلام الضمير

### سلام الضمير

السلام مع النفس، هو أول خُطوات السلام، وإذا عاش المرء وِئامًا مع نفسه استطاع أن يصنع هذا الوِئام مع الآخرين، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا استطاع أن يصنع هذا الوِئام مع الآخرين، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا استطاع أن يصنع هذا الوِئام مع الآخرين، قال المؤمن في صلاته: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين». بل جاء في لغة القرآن إطلاق النفس على المجموع كما ههنا؛ فمن المَشراق في أعماق النفس ينبثق السلام.

السلام مع النفس، أن تكون العلاقة قائمة على وضوح الأهداف، وشفافية المقاصد، وصفاء التعامل، والانسجام الداخلي.

إن أحق ما يعرفه الإنسان بعد معرفة ربه، هو أن يعرف نفسه، وينشغل بتكميلها وإصلاحها، قبل انشغاله بغيره.

كما يتعرف على مواهبها وقدراتها وطاقاتها، ومحاور ضعفها وقوتها، وهل تتصف نفسه بالصبر أو بالجزع، بالاستعجال أو التأني، بالخجل أو الجرأة والإقدام؟ هل فيها صفة الدأب والاستمرار، أو الملل والانقطاع؟

وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان يقف على حقيقته؛ فيستطيع أن يسير في الاتجاه الصحيح، موظّفًا قدراته ومستغلّا إمكاناته.

وليس من معرفة طبيعة النفس وسلبياتها وإيجابياتها، أن يقع الإنسان في فخِّ

البحث عن كنه وماهية الروح، فهو جهد ضائع، لن يتعدى النص المحكم، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْ رِرَقِي وَمَا أُوتِيتُ مِنْ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾ [الإسراء: ٨٥].

ولكن أن تقف على حدود شخصيتك وخبايا نفسك وحقائق طبيعتك؛ لتوظفها في الخير، وتبعدها عن الشر.

والشرع يقدِّر للإنسان طبيعته، ويعطيها حكمها أحيانًا، ولا يثرِّب على ذلك، ولا يعاقِب عليه، حتى في أنبياء الله ورسله، عندما يتصرفون بإملاء من الطبع البشري المحض والصفة الغريزية البحتة، فهم بشر أولًا وآخرًا، قال النبي على: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ 277]. وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ (١).

فنبي الله إبراهيم التَّكِيلُ يتشوَّف إلى المعرفة ويطمح إلى الوقوف على حقائق الأمور؛ بحكم الفطرة، ويومئ النبي على في قوله: «لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» إلى الجانب البشري الطبعي في الإنسان من محبته للحرية والانطلاق وعدم تقييد نفسه وكبت مَلكاته، خاصة إذا طال به الأمر.

وموسى السَّكِيُّلِ يعرف نفسه ويصرِّح بما يشعر به، دون مواربة (١) أو استحياء؛ فيتحدث عن خوفه الفطري قائلًا: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ [الشعراء: ٢١]، ﴿ قَالَا رَبِّنَا إِنِّنَا فَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْخَىٰ ﴾ [طه: ٥٤]؛ فمعرفة الإنسان نفسه وسلامه معها يوقفه على طبيعتها، ويعرِّفه بقدراته، ويحدد هدفه وموقفه، فيمشي على بينة من أمره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١) من حديث أبي هريرة 🤲.

<sup>(</sup>٢) المواربة: مأخوذة من الإرْب، وهو الدَّهاء.

سلام الضمير.....

السلام مع المبادئ والقناعات والمثل، أن تقول وتعمل ما تؤمن به ومستقر في ضميرك، وتدين ربك بمقتضاه، مما هو حق ثابت، دون أن يكون معيارك في ذلك، رضا فلان، أو سُخط علَّان. وأن تمضي بك الحياة في دوامة من المجاملات المفرطة، والاستسلام لما حولك ولمَن حولك، دون أن يكون لديك ممانعة أو استقلال.

ومن السلام مع النفس، التوافق والانسجام بين ظاهر النفس وباطنها، وذلك يكون بين القول والفعل: ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣]، وهذا يتطلب استقامة وسيرًا على منهج صحيح، والاستقامة عرَّفها النبيُّ عَندما سأله سفيان بن عبدالله الثقفي هُذا: يا رسولَ الله، قُلْ لِي في الإسلام قولًا، لا أَسْأَلُ عنه أحدًا بعدكَ. قال عَنهِ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»(۱). وذلك بالتوافق والانسجام بين العبادات والمعاملات، فتكون العبادة سبيلًا لضبط المعاملة، وحفظ الحقوق، ورعاية العدل، والتخلص من الازدواجية المقيتة بين ما يفعله في المحراب وما يمارسه في السوق أو المكتب.

والكثير من الإخفاق والانتكاس يحدث للهُوَّة السحيقة التي يعيشها البعض بين عبادة الظاهر وانحراف الباطن.

فنحن بحاجة ماسَّة وضرورة مُلِحَّة إلى تعميق الإيمان في القلب وتقويته، وأن نأوي فيه إلى ركن شديد؛ فإن الحياة الدنيا مبنية على الخطر، ومداهمة الإنسان بما لا يتوقع من نكبات ومصائب، في نفسه أو أهله أو ولده أو وظيفته، فيصيبه الانكسار والجزع الذي لا ينجيه منه إلا عمق إيمانه بالله، والعبادة الحقيقية التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح، وليست عبادة الجوارح فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٤١٦)، ومسلم (٣٨).

شكرًا أيها اللهواء

النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ»(''). وفي حديث آخر: «اكْلُفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ»(''). وذلك في كل شيء، وفي طلب الماديات، فربما طمع الإنسان فهلك.

أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي وَلَوْ أَنِّي قَنَعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا(٣)

السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن يكون العالم كله تحت تأثير دعوتنا، أو ينبغي أن يكون كذلك، فهذا شيء لم يحصل حتى للأنبياء والرسل، فكما تعمل فغيرك يعمل، وربما يهدم ما تعمل.

السلام مع الطبائع؛ فلا يتكلَّف الإنسان ضد طبعه أو ما ليس منه، وأن يكون منسجمًا مع نفسه، هذا محمد على يقدَّم له الضَّبُ، فرفع يَدَهُ عَنْهُ، فقال خالدُ بنُ الوليدِ: أحرامٌ الضَّبُ يا رسولَ الله ؟! فقال رسول الله على: «لَا؛ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (٤). فيتركه النبي على الأنه لا يتوافق مع طبعه.

وها هو موسى التَّكِيُّ يأخذ برأس أخيه يجره إليه: ﴿ يَبَنَثُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَدْهُ فَهَذُه طبيعة بِرَأْسِيٍّ ﴾ [طه: ٩٤]، فهذا بمقتضى الطبع وعفويته، بلا تكلف ولا تردد، فهذه طبيعة محمودة (٥٠).

وكذلك الصحابة وكم كل منهم كان له طبعه؛ فأبو بكر غير عمر، وقصة أسرى بدر شاهد على ذلك، فقد حكم كل واحد منهما بما يلائم طبعه (١)، ما دام أن في الأمر سَعَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٦١) من حديث عائشة والمنافية

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٥) من حديث عائشة هشف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان أبي العتاهية» (ص ٦١)، و «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٣/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦) من حديث خالد 🐗.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «تفسير القرطبي» (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «صحيح مسلم» (١٧٦٣).

سلام الضمير ....

فأبو بكر على فيه لين وسماحة، وقدَّر الرسول على له ذلك، وعمر الفاروق في له قوة وشدة، وقدَّر الرسول على له ذلك.

فاعرف طبيعتك واصنع معها سلامًا، ولا تعاندها وتحمِلُها على ما ليس من خصائصها.

وقد قال عمر بن عبد العزيز كَمْلَلهُ: «ما وجدتُ من أمرٍ هو ألذُّ عندي من حقٍّ وافقَ هَوًى»(١).

السلام مع القَدَر والتسليم والرضا بما كتب الله، مع مدافعة القدر بالقدر؛ كما قال عمر صلى الله عنه الله عنه الله إلى قَدَرِ اللهِ إلَى قَدَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فالمؤمن مسلِّم بقدر الله وراض به تمام الرضا؛ حتى لا يحب تعجيل ما أُخِّر ولا تأخير ما عُجِّل.

فالمعاق الذي لا يُرجى شفاؤه، والدميم الخلقة من ذكر أو أنثى، والفقير الذي لا مال له، والبسيط الذي لا علم عنده، ولا قدرة له على النظر والتعقل، والأرملة واليتيم، وكل أصحاب الابتلاءات والمصائب بحاجة ماسة إلى صنع سلام مع القَدر، والرضا بما كتبه الله تعالى وقدر، ومدافعة القدر بالأسباب الممكنة، والتسليم المطلق بما لا يقع تحت الإمكان دفعه.

إنه لا بد من الإنصاف من نفسك والتخلص من الأنانية والهوى والشُّحِّ، كما كان عَمار عُنِّ يقول: «ثلاثٌ مَن جمعهنَّ فقد جَمَعَ الإيمانَ: الإنصافُ من نفسكَ، وبَذْلُ السلام للعالَم، والإنفاقُ مِنَ الإقتارِ»(٣).

لماذا إذاً اختلفُ أحدُنا مع أخيه لا يحاول أن يضع نفسه مكان أخيه، ويرضى له بما يرضاه لنفسه، وأكاد أجزم أنه لا يوجد في الدنيا مَن عنده إنصاف من نفسه، إلّا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٧/ ٣٢٦، ٣٥٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (٢٠٨).

مَن رحم الله، وقليل ما هم، قال أبو هريرة عليه: «يُبْصِرُ أَحدُكُمُ القَذَاةَ في عين أخيهِ، وينسى الجَذْلَ- أوِ الجِذْعَ- في عين نفسِه»(١).

عَجِبْت لِمَنْ يَبْكِي عَلَى مَوْتِ غَيْرِهِ دُمُوعًا وَلا يَبْكِي عَلَى مَوْتِهِ دَمَا وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا أَنْ يَرَى عَيْبَ غَيْرِهِ عَظِيمًا وَفِي عَيْنَيْهِ عَنْ عَيْبِهِ عَمَى (٢)

كما أنه لا بد من فهم التدين فهمًا سليمًا صحيحًا، خاليًا من التمحلات والهوى الشخصي، فهمًا لا يتقاطع مع الفطرة؛ فإن الإسلام نفسه هو دين الفطرة، ولا يتجافى مع ذوق سليم، ولا وَجْدٍ صحيح، ولا واقع طبعي، دون خضوع واستسلام.

والسلام مع العقل في إيمانه بالغيبيات التي جاءت بها الرسل، وهي لا تناقض العلم الصحيح ولا العقل الصريح؛ فيسلِّم بها، دون أن يتحول إلى عقلية أسطورية تقبل كل ما يُلقى إليها، بلا فحص أو تمحيص، فالغيب فوق العقل، والأسطورة تحت العقل.

وبإعمال العقل وترك التقليد؛ فالعقل للتمييز وليس للحفظ فحسب! وقد أشار العِزُّ بنُ عبد السلام عَلَّلُهُ إلى أن المصالح والمفاسد تدرَك بالعقل قبل ورود الشرع<sup>(٣)</sup>.

وأقول: وبعد وروده أيضًا، وذلك في فهم القرآن والسنة والترجيح، وتقدير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٧٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٢). وبنحوه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٨٦) عن عمرو بن العاص علم المفرد» (٨٨٦)

وأخرجه ابن صاعد في «زوائده على زهد ابن المبارك» (٢١٢)، وابن حبان (٥٧٦١)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢١٧)، وفي «التوبيخ والتنبيه» (٩٩)، والقضاعي (٦١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٩) من حديث أبي هريرة شم مرفوعًا، والموقوف أصح، ينظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٣)، و«تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» (٥٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الفروع» (۳/ ٤٠٠)، و«الآداب الشرعية» (۱/ ٣٧٦)، و«غذاء الألباب» لمحمد. ابن سالم السفاريني (۱/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «القواعد الصغرى» للعز بن عبدالسلام (ص٤١).

سلام الضمير.

المصلحة والمفسدة، دون افتئات على العقل وتكليفه ما ليس من مجاله والمبالغة في تقديره؛ فإن له خطوطًا حمراء، لا ينبغي أن يعدو قدرَه عندها.

ومعالجة الوساوس التي تَرِدُ على عقلِ الإنسان وخاطرِه؛ فتكدِّر عيشه، وهي إما شرعية أو دنيوية، وغالبها حالات نفسية، وهي تُعالَج بإهمالها، وعدم الالتفات إليها، وبالدعاء والاستعاذة بالله وبالوصفة النبوية بقراءة: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص:١](١)، وأن يستجمع الإنسان كل طاقته ويعزم على عدم تلبية أوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغيره، وأن يعتبر ذلك حالة طوارئ، إلى أن يكشف الله عنه ما هو فيه، والله عز وجل إذا علم صدق النية أعان.

<sup>(</sup>۱) كما عند أبي داود (۲۷۲۱، ٤٧٢١)، وينظر: «صحيح البخاري» (٣٢٧٦)، و«صحيح مسلم» (١٣٤).

«رأيت شعوبًا تقاتل كالوحوش، ثم رأيتها بعد هدوء المعركة كالحملان الوديعة، الإنسان ليس لونًا واحدًا!».



التعايش الحضاري (١)

## التعايش الحضاري (١)

مفردة العيش ومشتقاتها مادة مستخدمة في اللغة العربية، ومستبطنة فيها بوضوح، غير أن المفهوم المعاصر لكلمة «التعايش» بات ذا صخب وجدل شديد؛ جعل بعض المهتمين الإسلاميين يحسُّون بأن هذا الكلمة حُقنت بمفاهيم ذات دلالات سلبية شائعة، تجعل الشريعة كَلاً مباحًا، وهناك تخوفٌ من أن هذا المفهوم قد يكون خلفه تذويب لأسس الإسلام، وتقديم أنصاف العقائد وخليط من الإسلام، وهذه دِعاية مسيئة بحق للوجه الإيجابي لهذا المفهوم، ودِعاية مسيئة بحق الإسلام، إضافة إلى أن نسبته إلى الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا الاسم أوجد شيئًا من التخوُّف المشروع بأن ترويجه الغربي تم بإرادة متنفذة؛ لتغييب القيم الإسلامية، وإدماج المشرق مع الغرب وذوبان هويته، وعلى تقديرنا لهذا التحفظ، غير أن انتشار المفهوم بهذا الاسم والمقدم في أذبيات مختلفة، لا ينفي إطلاقًا أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص الإسلامية.

إنه لا ينبغي التحفَّظ من هذا المصطلح أو غيره لكونه محقونًا أو مشحونًا؛ إذ «لا مُشَاحَّة في الاصطلاح» (۱) - كما قيل - ويفترض أن يكون التعامل معه بهدوء وواقعية؛ برده إن كان خطأ، وفرزه إن كان قابلًا، وهذا ما يدعونا إليه الدين الإسلامي

<sup>(</sup>١) المشاحة: المنازعة.

وقواعده، ذلك أن: «الحكمة ضالَّةُ المؤمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ بها»(١).

إن المفهوم السلبي للتعايش بمعنى التنازل عن العقيدة أو تقديم نصف عقيدة أو بعض دين مرفوض تحت أي مسمى جاءبه، ﴿ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَنبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٨٥]، بيد أن المفهوم الإيجابي له بالتوصل إلى مستويات أخلاقية في الحوار والاتفاق على أُسس العيش والتصالح وتقدير الاختلاف والاعتراف به، والاعتراف بالتعددية؛ أمر جاءت به الشريعة الإسلامية، ومن الجدير بالتنبيه عليه أن القرآن الكريم جاء بمصطلحات ربها تكون أوسع معنى، وأشمل تعاملًا من مصطلح التعايش، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَّآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ [الحجرات: ١٣]، فلفظ «التعارف» ليس مقصورًا على الاسم والقبيلة، إنها هو خطاب للبشرية بالمعنى الواسع في تبادل المعارف والعلوم والمحاسن والفضائل. ويقول تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢]، فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم شرعي ناصع، متفق عليه، سواء مع الموافق أو المخالف؛ لأنه تعاون على معنى صحيح، وهو البر والتقوى، وليس الإثم والعدوان، وذلك المفهوم «التعاوني» و«التعارفي» في غاية التبشير للناس، وتقديم أفضل القيم التي ترفع بني الإنسان، وتقربهم من هداية الله بدينه العظيم

ومن المقرر أن أوضاع البشرية وأحداثها وقانون الاختلاف، هي بإذن الله القدري الكوني، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام:١٠٧]، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام:١٠٧]، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللَّعْمَا اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [هود:١١٨-١١٩]، وذلك الاعتراف بالاختلاف

(الإسلام).

<sup>(</sup>١) مروي من قول كعب الأحبار، وزيد بن سلم، وغير هما، ولا يصح مرفوعًا. وقد تقدم تخريجه (ص٠٢).

التعايش الحضاري (١).

والتعدد يحمل في داخله معرفة ضرورية بوجود الشر والخطأ و... إلخ، المجافية لقيم الفضيلة والأخلاق والتقوى، وليس معنى التعايش قبول هذه الأوضاع السيئة وتبريرها بطريقة منطقية، ولا إبطال قانون المقاومة، والدفع بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...، فهذه قيم شرعية ثابتة، لا مزايدة عليها.

إن معنى التعايش هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في الاتفاق على جملة من الأخلاق الإنسانية التي تتيح فرصة لتبادل الحوار والإقناع.

والمؤمن مُصلِحٌ آمرٌ بالمعروف والخير، ناه عن المنكر والشر، حريص قدر المستطاع على دفع الباطل بالحق والجهل بالعلم...، عارف بمواقعه، معتدل في رؤيته للإصلاح؛ فالرؤية المثالية التي يحمل بعضنا الناسَ عليها، هي بمثابة حملهم على جبل وَعْر (١)، والناس فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة والمختلف والمتفق؛ ممن قد لا يتحملون ذلك.

وليًا حاصرَ رسولُ الله على الطَّائف، فلمْ ينلْ منهم شيئًا، قال: «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَثَقُلَ عليهم عني الصحابة -، وقالوا: نذهبُ ولا نفتحه؟! فقال: «اغْدُوا عَلَى القِتَالِ». فَغَدَوْا، فأصابهم جِرَاحٌ. فقال: «إِنَّا قَافِلُونَ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ». فَأَعْجَبَهُمْ، فضحكَ النبيُّ عَلَيْهُ").

ومن الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الإسلام: أن تصطفي مجموعة نفسها تحت أي مسمى، تحتكر الصواب، والرؤية الصائبة المطلقة، وتعتبر الخارج عن سلطتها مفتونًا حلال الدم أحيانًا، معلِنة عن بيعة ملزِمة عندها هي مفرق الحق من الباطل بين الناس، وهذا أُنموذج هو في نفسه فتنة، ولا عهد لنا به في الشريعة الإسلامية التي حقنت دماء مَن لا يؤمنون بها أصلًا، من يهود ونصارى وغيرهم، بموجِب عقد

<sup>(</sup>١) أي: صعب الوصول إليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٢٥)، ومسلم (١٧٧٨) من حديث ابن عمر المنفخة.

شكرًا أيها اللهعراء

واتفاق على مر عصور التاريخ.

إن النموذج العظيم للتعايش، هو أنموذج المدينة المنورة، عاصمة الإسلام، وحامية بَيْضَته وحوزته، ومنطلق دعوة آخر الأنبياء على مرحلتها الأخيرة وفترة التمكين شاء الله ألا تكون المدينة للصحابة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقط، بل شاء أن يشاركهم فيها اليهود والوثنيون والمنافقون وضعفاء الإيهان، جنبًا إلى جنب، بل وشاء الله أن يموت رسول الله على ودرعه مرهونة عند يهودي، كما في «الصحيحين» (۱)، في إشارة إلى أن هذا المعنى مُحكم ثابت، لا يمكن نسخه أو العبث فيه.

إن التعايش هو نوع من التعاون والتعارف في المشترك الحضاري والإنساني، وتبادل الخبرات التي تعين الإنسان على عهارة الأرض، ونشر قيم الخير التي يتفق الناس على الاعتراف بها، وذلك كله نوع من فتح المجال لنشر الإسلام ودعوته، وذلك كله لا يعني الدعوة لأفكار المختلف أو شرعيته دينيًّا، بل القبول في التعايش الدنيوي لفتح الحوار دينيًّا ودنيويًّا.

والصحابة الأخرى، فالفارق عميق وأصيل وراسخ في العقيدة والإيهان والكتب والعبادة.. لكن ثمت معنى مشترك، ومصلحة دنيوية جامعة أحيانًا: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ مَعْنَى مشترك، ومصلحة دنيوية جامعة أحيانًا: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَولُواْ أَشْهَا مُدُواْ إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

والرسل هم أعظم الخلق إيهانًا، ومع ذلك عايشوا قومهم، رغم الكفر المطلق والإيهان المطلق؛ فنوح السَّلِيُّ مكث ألف سنة إلا خمسين عامًا في قومه، يقول الله جل وعلا: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُونُ قَرْمِي لَيْلًا وَنَهَاكًا ١٠٠٠ فَلَمَ بَزِدُهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا ١٠٠٠ وَإِنِي كُلّما

<sup>(</sup>۱) ينظر: «صحيح البخاري» (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة المنافية

التعايش الحضاري (١)...

دَعُوْتُهُمْ لِتَغَفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِمِمْ وَاسْتَغْشَوْا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا الله فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتَغْفِرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ الله فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ الله فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ الله فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ وَاسْتَكُمُ إِنّهُ وَعَوْمَهُم وَعِهُم وَعَلَالُهُ عَفَارًا ﴾ [نوح: ٥- ١٠]، فهو يدعوهم، ويجادهم بالتي هي أحسن، وبالحوار الهادئ الموضوعي الذي من خلاله يصل الحق إلى أصحاب العقول السليمة، وهذا جزء من التعايش.

إن التعايش لا يعني ترك رأيك الخاص الفردي، فضلًا عن عقيدتك ودينك، فالرأي الذاتي هو جزء من شخصية المرء، ولا يملك أحد أن يطالب الآخرين بتغييره أو مخالفته، إلا أنه يبقى في النهاية مجرد رأي شخصي، والمطلوب هو التخلي عن التعصب المحتقن، والانفعال الجاري في غير قناته، وإحلال الحوار والدعوة بالتي هي أحسن محله؛ فالتعايش ترك التعصب للرأي والإكراه فيه، لا ترك الرأي نفسه أو المساومة عليه، وبين هذا وذاك بون عظيم.

«الهزيمة النفسية تصنع الخوف من التعامل العفوي مع الآخرين».



التعايش الحضاري (٢)

## التعايش الحضاري (٢)

إن من الملاحظ أن «التعايش» غدا بعيدًا عن واقع بعض القطاعات الإسلامية، ليس مع الديانات الأخرى؛ بل مع أبناء الملة الواحدة، بين المذاهب الفقهية، والجهاعات الإسلامية، والدول، بل بين القبائل العربية أحيانًا، في حالة من العنف والعدوانية، يطير معها شاهد الله ويغيب، وهو يتساءل من أين جاءنا هذا المأزق؟!

إِلامَ الْخُلْفُ بَينَكُمُ إِلَامَ ا وَهَذِي الضَّجَّةُ الكُبْرَى عَلَامَا وَهَذِي الضَّجَّةُ الكُبْرَى عَلَامَا وَفِيمَ يَكِيدُ بَعْضُكُمُ لِبَعضِ وتُبْدُون العَدَاوَةَ وَالْخِصَامَا؟(١)

الكثير يظنون أن طرح موضوع «التعايش» لا يكون إلا في حالات الضعف والتمزق والتشرذم فقط، والشواهد تنادي على أن التعايش يكون أرسخ أسسًا وأعمق جذورًا في زمن القوة والقدرة، فالقادر على صناعة التعايش والسلم هو القادر على صناعة حرب وقتال، ومَن لا يصنع حربًا لا يصنع سلامًا، بينها يعاني مفهوم التعايش من الانهيار والانتهاك في أزمنة الضعف والشتات.

إن القوة في تحمُّل الناس بآرائهم وخلافاتهم، والسيطرة على دوافع النفس وشهواتها ونزغاتها، وكَبْح جِماحها، وليس في فرض الرأي بالقوة؛ يقول النبي الكريم على الصَّرَعَة، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَلِي الصَحيحين-: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الشوقيات» (۱/ ۲۲۱).

عِنْدَ الْغَضَبِ»(١).

وعندما فتح أمير المؤمنين عمرُ بن الخطاب القدس امتنع أن يصلِّي داخل الكنيسة - وهو القوي المنتصر - وقال - وهو المحدَّث الملهم -: «أخشى أن يتخذها المسلمونَ بعدي سنَّة، فيصلون فيها، فيضايقون أهلها، ويقولون: هنا صلَّى عمر، فصلَّى عمر عمر خارجها، وأعطى المسيحيين الأمان على حياتهم، وحقن دماءهم»(٢).

وفي حين قتل الزعيم النصراني ريتشارد أكثر من ألفين وسبعهائة أسير مسلم في لحظة واحدة، وصلبهم خارج أسوار مدينة عكًا؛ لتأخر ما اتفق عليه مع المسلمين، يقوم صلاح الدين الأيوبي عَلَيْهُ بحقن دماء أهل القدس جميعًا مسيحيين ويهود وهو القادر على النكاية – عاقدًا صلحه الشهير باسم (صلح الرملة) في (٢٢ من شعبان ٥٨٨هـ، ٢ من سبتمبر ١٩١٢م)، في أعظم صور التعايش في زمنه (٣).

إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ القوة والانتصار، وهو نفسه تاريخ التعايش وضبط العهد والميثاق، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عَمّلته في «تفسيره» عند هذه الآية: (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين، بها يقتضيه الإيهان بالوفاء بالعقود أي بإكها وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها، وقال: وهذا شامل للعقود، التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الإنتقاص من حقوقها شيئًا، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، ببرهم ووصلهم، وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع

<sup>(</sup>١) ينظر: "صحيح البخاري" (٦١١٤)، و"صحيح مسلم" (٢٦٠٩) من حديث أبي هريرة ... والصُّرَعة -بفتح الراء-: الذي يصرعه الناس كثيرًا بقوته. وبسكون الراء: الذي يصرعه غيره كثيرًا.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذلك: «تاريخ ابن خلدون» (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البداية والنهاية» (١٢/ ٤٢٠).

#### التعايش الحضاري (٢)...

والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، بالتناصر على الحق، والتعاون عليه، والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها)(۱).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِالْفَهَدِّ إِنَّ ٱلْفَهَدَكَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وفي الصحيح: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٢٠)، بل في البخاري ومسلم أن النَّبي ﷺ مرَّت به جنازةٌ؛ فقام. فقيل له: إنَّهَا جنازةُ يهودي! فقال: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» (٣٠).

وهذا ابن تيمية كَلَّهُ، يخاطب سَرجوان ملك قبرص في رسالته المشهورة قائلًا: (بلغني ما عند الملك من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة، ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرًا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه، وشاكرًا من المقسيسين ونحوهم. ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة)(٤).

ولم يرض ابن تيمية بفكاك أسرى المسلمين وحدهم، بل طالب التتار بفكاك أسرى اليهود والنصارى الذين هم أسرى اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نَفُكُّهُم ولا ندع أسيرًا، لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة... وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى، يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم؛ كها

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير السعدي» (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩١٤) من حديث عبدالله بن عمرو ميسنسا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «صحيح البخاري» (١٣١٣)، و «صحيح مسلم» (٩٦١) من حديث قيس بن سعد، وسهل بن حُنيف مسلم».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الرسالة القبرصية» (ص٣٥)، و«مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٢١٥).

أوصانا خاتم المرسلين)(١).

إن الهزيمة النفسية أحيانًا تجعل بعض الناس يشعرون أن هذا اللون من الحديث يفضي إلى تبرير الانهزام والرضابه، والبعض الآخر يطرحون صورة مثالية لا واقع لها عن التعايش، وتحرير مدلول التعايش وفهمه كاف في رفع الالتباس.

إن نجاح التعايش مرهون بصوت العقلاء الذين يقدمون لغة الحوار الهادئ، الهادف الذي يحقق المنشود، ويصل لهدفه بيسر وسهولة، كها أن إخفاقه مرهون بصوت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصالحهم فقط، حين يعتمدون لغة القوة والعنف بشكل كبير في إداراتهم ومطابخ قراراتهم، ومن هنا شن صناع الحروب وعَرَّابوها حربًا، ليس على العالم العربي والإسلامي فقط، بل على كل مَن ليس معهم أو مع إدارتهم؛ مما قطع كل طريق أمام الاعتدال والفهم الإنساني المشترك والمصالح الاقتصادية والأخلاقية الإنسانية، والتي هي محل اتفاق عند العقلاء جميعًا، لكن القادة العسكريين لا يفكرون إلا بطريقة عسكرية، مما جعل الحوار يصل إلى طريق مغلق مسدود.

إن الدين لم ينزل - كما يظنه البعض - لتأجيج الصراع بين الناس، بل لضبط العلاقة وتنظيمها وعهارة الأرض، يقول الله جل وعلا: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَالسَّعَمْرَكُرُ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١]، ولهذا لما خلق الله آدم؛ خلقه من أجل عهارة الأرض، والسعي فيها، والضرب فيها؛ قالت الملائكة لربها تبارك وتعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]؛ فعلموا أن الفساد في الأرض، وسفك الدماء عما يكرهه الله عز وجل، فندرك من هذا أن الله لم يخلق البشر ولم ينزل الكتب لأجل أن يحتربوا ويتنازعوا.

إن مما يلزم مراعاته: فقه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ ذلك أن مصلحة التعايش ظاهرة وميسرة، ونفعها جَلي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الرسالة القبرصية» (ص٣٨)، و«مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٦١٧-٦١٨).

وفي السيرة والفقه أبواب كثيرة، كلها ينبغي استعمالها وتوظيفها حال احتياجها. فهناك: أبواب للهدنة، وأبواب للصلح، وأبواب للموادعة، وأبواب للعهد، وأبواب لغير ذلك مما ينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا منه للحال والمقام.

إن الناس جميعًا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا فيها بينهم بهدوء وموادعة ومتاركة، بعيدًا عن إدارة الحرب والصراع، والانشغال عن الأولويات بها هو دونها.

إن استهالة القلوب، واستقطاب العقول للتعرف على هذا الدين والدخول فيه لا يمكن من دون استعهال الصبر والرفق واللين والمداراة، واحتهال الأذى، ومقابلة الإساءة بالإحسان، كها أمر الله تبارك وتعالى في ذلك في غير ما موضع من كتابه، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَسَنَّ وَلِا السِّيتَةُ الدّفعَ بِاللِّي هِي آحَسَنُ فَإِذَا لَذِي بِينَك سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَسَنَّ وَي الْحَسَنَةُ وَلَا السّيتَةُ الدّفعَ بِاللِّي هِي آحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَك وَبَيْنَهُ عَدْرُونُ كُلَّا لَهُ وَلِهُ السَّي اللهُ عَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]، وبهذا استهال النبي عليه قلوب أعدائه، وعالج قسوتها وشهاسها ونفارها، حتى لانت، واستقادت، وقبلت الحق.

إن الكلمة الطيبة الحانية، والابتسامة الصادقة الصافية، والإحسان إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّ مُهَا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥].

إن التعايش هو حقن الدماء البريئة، وفتح مجال للحوار والجدال بالتي هي أحسن، وهو تقديم مشروع يحمي الكلمة الإسلامية، ويزودها بالعقل والحجة والمنطق التي يمتلئ بها كتاب الله وشرعه، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَالَىٰ عَمَالَوْا إِلَىٰ صَالَحَ بَهَا كَتَابِ الله وشرعه، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَالَ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَلَا عَمَالًا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال



«تجربتي المتواضعة تقول: إنَّ إدمانَ المعاركِ والاعتيادَ على خوضها من أعظم معوقات النهوض والتنمية:

قُومٌ إِذَا الشَّرُّ أُبدى ناجِذَيْهِ لَهُم طاروا إِلَيهِ زَرافاتٍ وَوُحدانا لا يَسأُلُونَ أُخاهُم حينَ يَندُبُهُم يضألونَ أُخاهُم على ما قالَ بُرهانا يضائير من معاركنا هي «فزعات»!».



النقيض

#### النقيض

أظنُّ أنني أضع يدي على عيب من أعظم عيوب التفكير والعمل لدى المسلمين، وإن لم أكن قادرًا على تشخيصه بدقة، ومعرفة أسبابه، يكفي أن أدوِّنها ملاحظةً غير عابرة ولا عاجلة على طرائقنا في العيش والعمل والحياة والتفكير، ولعل أي فكرة مؤيدة أو ناقدة ستقدح زناد العقل حول هذا الموضوع الخطير.

لو كان لدي فكرة جديدة؛ لخصصتُ (٩٠٪) من وقتي لشرحها، وخصصت الباقي للدفاع عنها، ومهاجمة خصومها.

### لكن ما الذي يحدث عادة؟

حين يكون لديك فكرة مهمة؛ فأنت تخصص دقائق للحديث عنها وشرحها، ثم تخصص بقية عمرك لمهاجمة المختلفين مع هذه الفكرة، وكشف أستارهم، وهتك أسرارهم، وفضح أساليبهم، وبيان تناقضاتهم ومخازيهم!

وكأنك لا تصل إلى نهاية المضمار إلا من خلال تعويق الآخرين وتعثيرهم، بينما أنت تعوِّق نفسك أيضًا.

الأصل هو شرح الفكرة وتفصيلها، وتصريف البيان واستخدام كافة الوسائل والتقنيات والطرائق والأساليب في سائر الأوقات، وحشد الأدلة، وتأسيس البناء وتعميقه وترسيخه، ثم تشييده ورفعه، ثم توسيعه ونشره، ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عنه وحمايته، وإلا فما قيمة دفاع عن بناء أو مشروع لم يبدأ بعد أو لم تتضح صورته، أو تتبين معالمه؟!

كثيرًا ما ننشغل بنقيض الفكرة؛ لأنه لا فكرة لدينا، وربما نعتبر وجود الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم التعرُّفُ والتعريف بنا من خلال «النقيض»، ولا مبالغة أن كثيرًا من الحركات والجماعات والأيديولوجيات ليس لها ظهور ولا حضور ولا تميز، إلا عبر تحديدها بالأعداء ؛ فهي فكرة يحدُّها من الشرق مذهب، ومن الغرب تيار، ومن الشمال مؤامرة، ومن الجنوب مشكلة!

جهود كبيرة قامت على مناقضة الآخرين، ولم يعجبها صنيعهم، وكثيرًا ما يسهل علينا التخطِئة، لكن لا نملك التصويب العملي، إلا عبر نصائح مجملة، لو تمكنا وقدرنا ما عرفنا كيف نحولها إلى برنامج واقعي.

إنها حماسة لم تملك الرؤية والمنهج الذي يسمح لها بالوجود، ومهما ضُخَّ فيها من الجهد والسعي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، وما لم يكن ثَمَّ فكرة محورية جوهرية متألقة مشرقة سهلة واضحة، فلا قيمة لجهود تستهدف تدمير الآخرين فحسب.

الشريعة والحياة قامتا على أساس نشر المبدأ والحق أولًا، وتكريس الجهد للمصالح والخبرات والفضائل، وصرفتا لذلك جُلَّ الاهتمام، وهذه دائرة «الحق»، والله تعالى يقول: ﴿ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

والضلال والباطل والخطأ لا يتناهى؛ ولذا فلا معنى لتعديده وتحديده والانشغال به إلا بقدر ما يوضح الحق ويحميه من الالتباس، فإذا انعكست الآية وصار الجهد يُصرف لبيان الباطل وكشفه، والحق يرد في الهامش؛ فقد وقع الخلل والزلل والالتباس.

القضية فعلًا ملتبسة؛ لأن ثَمَّ من ينظِّر المسألة بأنها: «الصراع مع الباطل»، وهذا حق لا تردد فيه، وهو شريعة قائمة، وأيضًا هو سنة ماضية، بيد أن ثَمَّ فرقًا بين أن يكون لبُّ نشاطِنا وجوهرُ اهتمامنا بيانَ الحق وتجليته، والهوامش والنهايات

النقيض.....النقيض....

لدحض الباطل ورده، وبين أن يقع العكس من حيث ندري أو لا ندري، فننشغل ببيان الباطل ورده عن تأسيس الحق وتكريسه، فرقٌ بين مَن يسير وطريقه واضح، وهو يدري أن ثَمَّ مَن سيحاول تعويقه، وأن هذا قدرٌ مقدور، عليه مدافعته بالتي هي أحسن إن أمكن، كما أمر الله في مواضع من كتابه، وكما هو هدي الأنبياء عليهم السلام جميعًا، وفهم المصلحين، وما لم يندفع بالحسنى فيُعرض عنه، وما يتوقف على بيانه مصلحة شرعية فيُبيَّن بقدر الحاجة.

فرقٌ بين هذا، وبين مَن ملأ التوجُّسُ قلبَه من خصومه وأعدائه ومخالفيه ومعارضيه، وصارت خيالاتهم تلاحقه، والشكوك تغذيه، حتى شكَّ في صديقه وجاره وزميله، وصار جاهزًا للتصنيف، إما (معي) أو (ضدي)، وكأنه يمثل الحق، وليس مجرد دليل أو مرشد؛ هذا أولا:

ثَمَّ فرقٌ بين بيان الحق الرباني الذي أُمرنا بالتواصي به ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ ﴾ [العصر: ٣]، وبين أن نكون «نحن الحق»، وما سوانا الباطل، كلًا، بل ينبغي أن نعرف أن بعض ما لدينا كأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو دول أو مجتمعات، يختلط فيه الحق بالباطل، وقد يوجد الباطل صِرفًا فيحتاج إلى نفيه والتخلص منه، بدلًا من اعتقاده والدفاع عنه وتسويغه أو التستر عليه.

وقد يوجد عند خصومنا «الأشرار» فيما نحسب وندعي شيء من الحق يحتاج إلى أن نتواضع له ونتعرف عليه، ونستفيده بثقة المؤمن الذي يطلب الحكمة أنّى وجدها.

تحويل الحياة إلى معركة خطأ، نعم.. كثير من الدول والحكومات تضع عدوًّا لتحاربه وتجمع الناس عليه، لكن هذا بمَعْزَل عما نتحدث عنه من «تصدير الصراع» - أي: جعله في دائرة الصدارة - فالصراع ينبغي أن يكون في الهوامش والأطراف والنهايات، وبقدر الضرورة والحاجة، ولُبُّ الوقت والجهد والعمر

شكرًا أيها الأعراء

والمال يجب أن يُصرف في الخانة الأولى ذات الأهمية القصوى، التي هي دائرة البناء وتعزيز الفكرة وترسيخها.

الثقافة الموروثة، والعادات الاجتماعية، والظروف الوقتية صنعت لدى الإنسان المسلم (والعربي خاصة) مَيلًا إلى الصراع، حيث لا يجد نفسه إلا فيه، وكأن خصومه وأعداءه يقدِّمون له الفرصة على طبق من ذهب؛ لينفعل ويتحرك، وتدور عيناه، ويستجمع قوته وجدارته وغضبه واستعداده للنزال، حتى أدبنا وشعرنا ومدائحنا وقصصنا غالبًا ما تتمحُّور حول الموقف من الخصم أو العدو، والذي لا مجال فيه للمهادنة ولا الصلح، فضلًا عن التسامح والإغضاء، أو الدفع بالتي هي أحسن!

«خير لك أن تحلِّق مع النسور بدلًا مِن تَقَمُّصِ شخصيَّةٍ النسور بدلًا مِن تَقَمُّصِ شخصيَّةٍ الدِّيك الذي ينفش ريشه (».



مشاركة متميزة حقًا

# مشاركة متميزة حقًا

تطلُّ علينا نذرُ العولمة وبشائرها؛ لتصنع حدثًا ضخمًا يستحق كل هذا الصخب والضجيج الدائر في العالم الإسلامي.

العولمة ليست هي العالمية؛ بل هي صياغة وقولبة جديدة للاقتصاد والإعلام والقيم وكل شيء! أو قل: هي محاولة ذلك.

منتدى العولمة يقعد في مقدمته الكبار ثراءً وسياسة؛ ولذا اعتبر الكثيرون العولمة: «أمركة» مقنعة؛ وهيمنة على الأمم الأخرى، وتذويبًا للخصوصيات والثقافات.

يحاول العالم الإسلامي الدخول، وهو يعاني من ضعف الإمكانات، وشتات المواقف، وضياع الهدف، وهو أشبه ما يكون بالكسيح الذي يدخل (ماراثون) السباق مع كبار العدَّائين!

وغالب الباحثين ينظرون إلى العولمة وتداعياتها بريبة وخوف، وحُقَّ لهم ذلك!

بيد أن مجرد القلق لا يكفي؛ فإن من الفاضل أن ندرك أن هذا التحول الهائل هو خطر وأزمة، وفي الوقت ذاته تحدِّ يمكن أن يتمخض عن الكثير من الفرص للعمل الصالح النافع.

لم يعد السؤال المطروح هو:

هل يوجد هذا القمر الصناعي؟

أو هذا المجلس؟

أو هذا النظام الإداري؟

أو هذا القانون المحلى، أو العالمي؟

بل السؤال الحقيقي هو:

هل الأفضل أن نخوض الغمرات، ونشمِّر للمنافسة، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ على ما يمكن الحفاظ على من مصالحنا؟

أو الأفضل الانكفاء، والتوجُّس، والرفض والاقتصار على الممانعة، والاحتجاج السلبي فحسب؟!

أليست هذه فرصة للرُّقِي بالنظام الاقتصادي الإسلامي، وتوسيع دائرة البنوك، والنوافذ الإسلامية وتشجيعها رسميًّا وشعبيًّا؛ لمقاومة طوفان الربا الرأسمالي؟!

أليست فرصة لتقديم الرسالة الإعلامية الإسلامية المتميزة؛ التي تحفظ أجيالنا وشبابنا، وتحكم ارتباطنا بديننا وقيمنا، وتوظيف التسهيلات لهذا الهدف النبيل؟

أليست فرصة لتصحيح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية الراكدة، ليس وفق الرؤية الخارجية التي تحاول فرض أحاديتها ونظامها الخاص، ولكن وفق المصلحة الإسلامية العليا؛ التي تقتضي:

- المحافظة على حقوق الناس بشفافية ووضوح.
  - التطبيع مع الشعوب نفسها لضمان ولائها.
    - التقارب بين الدول الإسلامية.
- صياغة المشروعات المشتركة، التي تضمن لنا دولًا وشعوبًا نوعًا من الحضور والفاعلية!

نحن أمام موقف تاريخيِّ صعب ومعقّد، والهروب ليس حلّا!

فلا بد من الاتفاق على ضرورة المشاركة؛ كمبدأ عام لكل الغيورين والمشفقين على مصالح أمتهم وبلدهم.

وهذا لا يعني المشاركة الفردية أو الذاتية بالضرورة؛ ولكن تقدير المبدأ والاتفاق عله.

لقد احتجنا سنوات طويلة حتى نقتنع بأهمية وسائل الإعلام المحلية وتأثيرها؛ فها نحن نحسم خيارنا بشأن القنوات الفضائية في فترة قياسية وجيزة.

فهل سنحتاج أمام كل منعطف وطارئ إلى جدل ساخن حول جدوى المشاركة والتفاعل، وتأجيج للمخاوف، والشكوك التي قد تبدو حقيقية بعض الشيء؟! ولكننا لسنا أمام خيارات؛ أن يوجد الأمر أو لا يوجد؛ بل أن نشارك أو ندع،

ونحن نتحجج بالتساؤلات والاعتراضات؛ لنقتنع بعد حين بأهمية المبادرة بعد ما فات أوانها!.

القطار يمضي ويركبه المبادرون!

ليكن منا مَن يلائمه هذا الميدان، ومنا مَن يحتضنه غيره؛ لكن كلنا مجمعون على المبدأ بذاته.. مبدأ المشاركة؛ بل المبادرة.

وهذه المبادرة لا تعني الذوبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشروع الإسلامي من خلال الأدوات الواقعية المتاحة.

والدين جاء لهذا؛ لتصحيح الواقع وفق الممكن، وليس لمجرد الحكم عليه بالإلغاء، وقراءة السنة النبوية مكيِّها ومدنيِّها ترشد لهذا المعنى.

إنها مبادرة لتوظيف إمكانات الأمة لحماية أجيالها، وحاضرها ومستقبلها، وتحقيق ما يمكن من المكاسب، وتجنب ما يمكن من الخسائر.

الإعلام، الحوار، التعليم، العمل السياسي، الانتخابات، المؤسسات المدنية... إلخ؛ كلها عناوين قائمة أو قادمة للرجل والمرأة؛ يمكن شطبها بمجرد التوجس والتخوف والاحتياط السلبي! ويمكن توجيهها، أو المشاركة الفاعلة فيها، حين يقوم بها ذوو النضج والكفاءة والإخلاص والجرأة؛ ممن لا تَعْنيهم المصالح الذاتية ولا المجد الشخصي، بقدر ما يَعنيهم أمر الأمة في نطاقها الواسع، وليس في إطار ضيق من رؤية فئوية، أو حزبية أو إقليمية.

إن المبادرة المتميزة هي شعار المرحلة القادمة فيما رأيت واجتهدت.

وهذا لا يعني: مصادرة رأي آخر، بقدر ما يؤسِّس للهدوء والتفهم في المعالجة، والامتناع عن تعويق اجتهاد ما؛ بحجة الإصرار على غيره!

وإذا توفر الإخلاص والصدق أعان الله وسدد، وهو وحده المستعان.

رجال الإنقاذ الذين يحيطون بالقارب، لا وقت لديهم لمضايقة الآخرين أو إزعاجهم».



سنة الأنبياء

# سنة الأنبياء

أذكر أنِّي قابلتُ أحدَ الشباب في الحرم المكي أيام رمضان، وكان يعتمر ويعتجر عمامة بيضاء، وشعره يضرب إلى منكبيه، ويلبس ثوبًا قصيرًا ربما إلى نصف ساقيه، وفوق هذا الثوب قميص أسود شبيه بالرداء.

في مشهدٍ لأفت للنظر، ومثير للانتباه؛ فكلُّ مَن نظر إليه صعَّد النظر فيه وصوَّبه.

جلس معي، وسألته عن هيئته! فرد بأنه يتبع سنة الرسول على في لباسه وشعره؛ فأجبته: بأن الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنة، وإنما هي من عادات العرب في الجاهلية، وأما لبس الرسول على لها، فهو من باب العادة، فلا نقول: إنها مأمور بها، ولا منهي عنها، بمعنى أنها أمر متروك لعادات الناس وأعرافهم، ولا يصح في العمامة حديث. هذه واحدة.

والثانية: أن الراجح في الشَّعر أنه من العادات؛ فطول شعره ﷺ ليس سنة وإنما عادة، و «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»(١)، والأمر فيه يسير.

أما الأمر الثالث: فهو أنك معتمر، والسنة التي لا خلاف عليها هو حلق الرأس للمعتمر، وقد دعا عليها «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة الله عنه أبو داود (١٦٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٣٦)، وفي «الآداب» (٥٦٠).

لِلْمُحَلِّقِينَ». ثم قال في الثالثة: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» ((). فلماذا تركت هذه السنة الواضحة الثابتة؟!

أما رابعًا وأخيرًا: فانتبه إلى حظوظ النفس، أن تجد مدخلًا من جهة لفت النظر والتميُّز، وأن تعمل ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء اهتمام الناس، وما في ذلك من كيد الشيطان الخفي، ونسيت أن صاحب السنة على عن لباس الشهرة (۲)، وهذا ما لم يذكره صاحب هذا الاقتداء المنقوص.

إن هذا نموذج للوعي السلبي بالاهتمام بالتفاصيل العادية غير المؤثرة، وفي المقابل خرم القواعد الكبار، تحت عباءة السنة النبوية، وهدي المصطفى ولا يطيقون فليست السنة امتحان الناس في تفاصيل التفاصيل، ولا تحميل الناس ما لا يطيقون من جزئيات وفرعيات وافتراضات؛ يتورَّعون فيها عن خفايا ودقائق لا ترد على البال إلا بتكلُّف وتعسُّف، ثم ينتهكون الحرمات المتفق عليها من أعراض الناس وحقوقهم، وواجبات التعامل الأخلاقي معهم، ورعايتهم والاهتمام بهم، وجمعهم على سبيل الوحدة والإيمان.

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصرًا في دقائق العبادات مع الإيمان بدخول ذلك في معنى السنة، إنها أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ إنها معانٍ شريفةٌ في تحقيق مقاصد النبوة والرسالة، ووسائل صالحةٌ نافعةٌ لأداء هذه المقاصد التي خلق الله جنس الإنسان من أجل تحقيقها: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، ولقيام الناس بمعنى الإيمان والسعي للخير، ومكارم الأخلاق وأصولها، وأركان الإسلام من الشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي هريرة 🤲.

<sup>(</sup>۲) كما في حديث ابن عمر وفع القيامة «مَن لبسَ ثوبَ شُهْرة، ألبسَهُ الله يومَ القيامة ثوبَ مُذَلَّة، ثُمَّ تُلَهَّبُ فيه النَّار». أخرجه أحمد (٥٦٦٤)، وأبو داود (٤٠٣٠، ٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٦، ٣٦٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٥٦٠).

ولهذا لمَّا أخبر الله عن الأنبياء في السورة التي حملت اسم (الأنبياء) ذكر السنن العظام للأنبياء: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَاعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء:٧٣].

فالخيرات ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة الله.

وحين ذكر الله تعالى قصص أنبياء آخرين قال: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، وَوَجَهُ وَانَّا يُحْوَنَ وَلَانْ يَكُولُ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَاخَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وختم قصص الأنبياء في السورة بقوله: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْمَنْكُمُ أُمِّنَةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وختم قطب رسول هذه الأمة: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَاكُ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٨]، ولَيْ مَا اللهُ وَحَلَقُونَ اللهُ اللهُ وَحَلَقُونَ اللهُ اللهُ وَحَلَقُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَحِدَةً وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَقُونَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ

هذه هي مقاصد الأنبياء، ومعاني الرسل والرسالة، والقواعد الأساسية للسنة النبوية التي حكاها الله في كتابه الكريم، وأمر بها رسوله في أحاديثه، كما في حديث جبريل الطويل، عن أصول الإسلام والإيمان والإحسان<sup>(۱)</sup>؛ من فعل الخيرات، وإقامة أركان الدين العملية، وتحقيق الإيمان، واليقين، والخشوع، والعبادات القلبية، وتهذيب السلوك والنفس، وتوحيد الأمة على عبادة الله، وعدم السعي في تشتيتها أوزاعًا وأحزابًا تقتات من بعضها، وتطبيع معنى الرحمة والتبشير: «بَشّرُوا، وَلا تُنفّرُوا» (۱). رحمة للعالمين أجمع.

هذه هي أهم السنن، فهل ترى سنة النبي على مخالفة لأصول الأخلاق، أو مجافية لمعنى الرحمة التي جعلها الله مقصدًا للرسالة؟! أو هل ترى فيها سعيًا لبث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة 🥮.

وأخرجه مسلم (٨) من حديث عمر 🥮.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٤٥)، ومسلم (١٧٣٢) من حديث أبي موسى الأشعري 🧠.

شكرًا أيها اللهعراء

الضيق والتنفير بدل السعة والتبشير؟!

وهؤلاء هم أحباب محمد على في العالم الإسلامي، بل العالم أجمع، يهبُّون لنصرته بالدعوات، والمؤتمرات، واللقاءات، والمقاطعات، بل والملصقات، فالله الله أن يكونوا على أثر محمد في تحقيق مقاصده؛ مقاصده في جمع الكلمة، ونبذ الفرقة، وفي تحقيق الإيمان والدعوة إليه، وفي مواقفه النبيلة المنسلال. ولنا في كل ذلك سنة واقتداء، ولو كره المبطلون.

وأظن أنه لم يمرُّ بالمسلمين عصرٌ يحتاجون فيه إلى إحياء سنته على العلمية والعملية ومقاصده، مثلما يحتاجون في هذا العصر.

هنا وهناك: انقسامات مذهبية حاضرة لتقديم شخصيات إسلامية، إما نظريًّا أو عمليًّا فوق مستوى النبي على أو إلى مستواه.

وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمين، قد تكون بسبب مؤثرات داخلية أو خارجية، سواء كانت أفكارًا شرقيةً أو غربيةً، ولَّدت أشكالًا من التفرُّق.

وانقسامات حركية في الجماعات الإسلامية المختلفة، حتى ربما أُعطي زعيم الجماعة - أحيانًا - نوعًا من المكانة والهالة عند بعض الأتباع، مما يرفضه المتبوع نفسه، بسبب الارتباط العاطفي المتضخم، والولاء الفكري الراسخ.

ونحن في حاجة إلى سنته الله في صبره ويقينه، وعلى سبيل المثال: كان على يتدرج في الدعوة إبان الفترة المكية، وتدرُّجه نوعٌ من الصبر الذي وصف الله به الأنبياء في الدعوة أبِمَّ أَيِّمَةً يَهَّدُونَ بِأَمِّ إِنَّا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوابِعَ لِكِنِا لُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، ومن هذه الآية قال الأئمة: «بالصبر واليقين، تُنال الإمامة في الدِّين»(١).

ولمَّا هاجر ﷺ إلى المدينة كان يمشي بخطوات ثابتة ومواقف مدروسة، ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات غير مناسبة، أو يحرق المراحل، وحتى ما يعدُّه الناس

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوي» (۳/ ۳٥٨)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ١٣٥)، و «تفسير ابن كثير» (٦/ ٢٧٢).

تراجعًا أو فشلًا، كان ينظر إليه وفق خطة عامة ذكية على أنه نجاح كبير، مثل: صلح الحديبية؛ فمع أن بعض الصحابة على صنفوه على أنه نوع من التنازل، عده على نجاحًا كبيرًا، بل سمَّاه الله فتحًا، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتُحَامُّيِينَا ﴾ لِيَغْفِر لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِك وَمَا تَأْخَر وَيُتِم نِعْمَتُهُ. عَلَيْك وَيَهْدِيك صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح:٢]، فإن الآيات في صلح الحديبية على قول أغلب المفسرين (۱).

ولمَّا رجع الناس من غزوة مُؤْتة كان بعض مَن استقبل المسلمين في المدينة يَحثُونَ في وجوهِهم التراب، ويقولون: يا فُرَّارُ! أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله عَنْ (لَيْسُوا بِفُرَّارٍ، وَلَكِنَّهُمْ كُرَّارُ إِنْ شَاءَ الله الله الله عَنْ (١٠).

لأنه على ينظر للأمر من مبدأ عام، ويمشي بخطوات ثابتة، حتى وصل على إلى المستوى والتأثير المعروفَيْن.

وإن من سنة النبي على: فهمه لنفسيات الناس، وإدراكه لطريقة التعامل معهم، وحُسن أخلاقه، ولطفه، وتجرُّده من أدواء النفس وخفاياها وأوضارها، وربما وجدت داعيةً إلى سنته على يبتعد مع الأيام في قضاياه عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه؛ فيرتبط بموقفه الخاص أكثر، ويغريه اهتمام الناس بذلك وحديثهم عنه، فتدور نقاشاته حول ذاته، وحتى حزنه على مَن ردَّ دعوته هو في حقيقته ليس لفوات الخير عن الناس ورحمته لهم، بل لإحساسه بالتعرض لنوع من الإهانة والابتذال، لتنتهى حقيقة الدعوة عند هذا، وتبدأ حظوظ النفس ومشاكل القلوب.

ومن سنة النبي على التي يقفزها الكثير من أتباعه: مساعدته للناس على قبول

<sup>(</sup>۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۳۱۸۲)، و«صحيح مسلم» (۱۷۸۵)، و«تفسير الخازن» (۲/ ۱۷۸۵)، و«تفسير الخازن» (۲/ ۱۸۸۷)، و«تفسير الطبري» (۲/ ۱۹۸۸)، و«تفسير البخوي» (۷/ ۲۹۳)، و«تفسير ابن كثير» (۷/ ۳۲۵)، و«الدر المنثور» (۱۳/ ۶۵۹–۶۵۹)، و«أضواء البيان» (۷/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۱۲۹)، و «الثقات» (۲/ ۳۶)، و «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۸۲)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ٤٩٢).

دعوته، ولقد بلغ في هذا إلى قدر عظيم، حتى بنى جسرًا للعدو الهارب، وفتح خطًّا للرجعة لمَن رفض القبول، ولم يكن على يذكرهم ويعيِّرهم بالماضي الذي قد يؤذيهم، أو يبعدهم من هذه الدعوة، بل ساعدهم على النسيان، حتى عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح، وقال: «اذْهَبُوا؛ فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ»(١).

ونهى عن سب المشركين الأموات؛ حتى لا يؤذوا الأحياء (٢).

وقد تجد من المصلحين اليوم من يشرف بنفسه على صنع الخصومة، ويضع العقبات لمن يظهر منه استجابة – من حيث يشعر أو لا يشعر – ويفتح بابًا طويلًا عريضًا للمحاسبة في أخطاء الماضي، وللشروط في قبول الدعوة، كأنه يسعى لتأجيل استجابة الناس، وتأخير وصولهم إلى برِّ الأمان.

يعمل كل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلِّغ رشيد؛ يردم ما فسد من عوادي الزمن والأمم، ويخفف أجواء الشر والفتنة، بدل أن يحترق معها أو يحتطب لها، أو يضيف إليها وقودًا جديدًا في سبيل ما يظن أنها دعوة للسنة النبوية، فهذه هي السنة النبوية، وهذه سنن المرسلين، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، فهم لا يسألون الناس أجرًا، بل هم هدًى للعالمين، وصدق الله: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهِ هُ دَلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

<sup>(</sup>۱) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ٤١١)، و «تاريخ الطبري» (۲/ ١٦١)، و «الأموال» لابن زنجويه (۱/ ٢١٤)، و «سنن النسائي الكبرى» (١١٢٩٨)، و «مسند أبي يعلى» (٦٦٤٧)، و «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٢٥)، و «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٢٢ –١٢٣)، و «سنن البيهقي» (٩/ ١١٨)، و «البداية والنهاية» (٦/ ٥٦٧ – ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) كما في حديث المغيرة الله الله الله الأموات، فتُؤْذُوا الأحياء». تقدم تخريجه (ص٧٨). وحديث عائشة الله قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله ؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله . فقالوا لها: ما لك تلعنيه، ثم قلت: أستغفر الله ؟ قالت: إن رسول الله على قال: «لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أَفْضُوا إلى ما قَدَّمُوا». أخرجه البخاري (١٣٩٣)، وابن حبان (٢٠٢١) مطولًا.

«ليس من الضروري أن تطفئ أنوار الآخرين؛ لتجعل نورك يضيء ١».



مقالب

.....

#### مقالب

كنت أحسب نجمه قد خفت، لبعد عهدي به، وضعف اتصالي بخبره، بيد أن لقائي معه قد غيَّر حسباني؛ فالرجل مشرِقُ الوجه، ظاهر الحماس، متحفِّزُ للعطاء، يحمل ثلاثة أجهزة جوال، يرد على هذا، ثم هذا، ثم ذاك، وهو منهمِكُ أثناء حديثه معك بتسطير رسالة، ويقدم لك الاعتذار بأن الأمر عاجل، وإلا فالتهذيب لا يحتمل أن يتشاغل عنك بهذه الطريقة، وحين استطعمته الحديث شعرت معه بنشوة الإنجاز.

فرغ لتوِّه من مؤتمر مهمٍّ شارك فيه، وهو الآن في الطريق إلى ندوة علمية، وسيمرُّ على البيت لأمسية واحدة فحسب، ثم ينطلق إلى سفر طويل، تتخلَّله محاضرات عديدة، ينتهي منها بتسجيل برنامج تلفازي في مائة حلقة.

وإجابة على استيضاح بشأن الكتب، فثمت عنوانات عديدة، قد يطبع منها مئات الألوف من النسخ، أما هذا العنوان الخاص فقد طبع منه بحمد الله ثلاثة ملايين نسخة، عدا ما طبع للتوزيع الخيري والنسخ المسروقة!

وفي الموقع الإلكتروني نوافذ عديدة، ومداخلات، وبحوث، وبرامج، وتواصل عبر الإيميل، واستشارات وقصائد ومحاولات..

أدركت كم أن الحياة فعلًا تزخر بالمنتجين والعاملين والمبدعين والمؤثرين على أكثر من مستوى، وفي أكثر من ميدان، وأنها قابلة لتتسع للمزيد والمزيد من

الداخلين والمحاولين، فكل قادم إلى هذا الوجود له مقعد مرصود؛ يصله بجهده وصبره، وتوظيفه لمواهبه، بعد توفيق الله وتسديده.

والحياة للناجحين كالجنة، أبوابها عديدة، وفضاؤها فسيح، ولا تزال تستوعب الوافدين إليها، وتدفعهم لأعلى المقامات، كلما أنجزوا وواصلوا «اقْرَأ وَارْتَقِ»(١).

وهي للفاشلين كالنار تحطمهم، وتذيقهم ألوان العذاب، وترحب بالمزيد منهم ﴿ مَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق:٣٠]، يستوون فيها هم والجماد ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم:٦].

أدركت كم أن المرء محتاج إلى الشعور بالإنجاز والتأثير والنجاح، حتى يواصل سيره، إنه الحادي الذي يدفع النفس إلى ديمومة العطاء والتوهج، ويقاوم عوامل الإحباط واليأس والقنوط.

سبحانك اللهم؛ خلقت فينا هذا الإحساس المعتدل بالإنجاز لدوام دافعيتنا للفعل، وكيف نتوقف ونحن نرى الثمار من بين أيدينا ومن ورائنا، ونجد الرغبة والإقبال، ونسمع الثناء والإطراء، ونلمس التجاوب والتفاعل!

أدركت أثر الشخصانية في التقويم، فحين أنهمك في ميداني، وألهو عن الآخرين وأخبارهم، أظن أنهم قد احترقوا، وقد تعزز عوامل الغيرة والمنافسة هذا المعنى.. حتى ليصدق قول المتنبّى:

كُم قَد قُتِلتُ وَكَم قَد مُتُّ عِندَكُمُ ثُمَّ اِنتَفَضتُ فَزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ (٢) فأقول عن آخرين: إنهم ذبلوا، أو ماتوا، أو قتلوا، أو انتهوا. هذه هي السُّنَّة:

<sup>(</sup>١) كما في حديث عبدالله بن عمرو في الله الله عمرو في القرآن: اقْرَأْ وارْتَق، ورَتِّلْ كما كنتَ تُرَتِّلُ في الدنيا، فإن منزلَتكَ عند آخر آية تَقْرَأُ بها»: أخرجه أبو داود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص٤٧٢).

مقائب.....مقائب

# «حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» (١٠)!

وكأنني أعدُّ نفسي استثناء من هذه السنة، وأظن أن البشرية تذبل وتموت لتمنح مكانها لي!

ولماذا أستعجِلُ موت الناس قبل أوانهم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِكُلِّ اللهُ عَلَمُ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِكُلِّ اللهُ ا

أدركتُ كم نخطئ في تقويم مكانة الآخرين، ونحاول تعميم الانطباع الشخصي الذاتي، وكأنه حكم من الناس أجمعين، وهو انطباع يتأثر بالمنافسة، وبالموافقة أو الاختلاف، وبالحب أو البغض، وما منا إلا.. ولكن سِترُ الله عصمةٌ.

قد يغيب صاحبك عن ميدان، فيُفتح له في غيره، وقد تكثر عليه الهموم والانشغالات، فيختار أمثلها وخيرها؛ لأن الواجبات أكثر من الأوقات، وقد يعيد انتشار جنوده، بحثًا عن الميدان الأكثر تأثيرًا والأكثر خلودًا والأبقى أثرًا، بعيدًا عن الضجيج الوقتى.

ومن الناس مَن حضوره مرهون بوجوده وحياته؛ فهو عابر للقارات، فإذا مات نُسِي، ومنهم مَن كُتِب له خلود بعلمه وفكره وتجديده وتأليفه، فهو عابر للقرون.

أدركتُ كم نحتاج إلى تقديم الثناء والشكر والإعجاب لأولئك الذين يواصلون ويواصلون، مهما اختلفت الأوضاع من حولهم، يمرون بالجبال والوديان والسهول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٧٢) من حديث أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) من حديث أبي هريرة 🤲.

والأنهار، ويقطعون الفيافي والقفار، ويصلون الليل بالنهار، يمرضون ويصحون، ويفرحون ويعزنون، ويتعرضون للمحن والرزايا والعقبات والمعوقات، ويبطئون السير أحيانًا ويغذونه أحيانًا، ولكنهم مواصلون...

في قلوبهم رحمة الودود..

في عطائهم كرم وجود..

في وجوههم نضرة الخلود..

إنهم مجاهدون..

إنهم مرابطون.

أدركت كم نأخذ من المقالب حين نتحدث عن إنجازاتنا بتفصيل دقيق ممل، وكم نُصَدِّق ما يقوله الناس عنَّا، ونظن أننا رسل الإنقاذ ومصابيح الهداية، وأن الكون من دوننا سيكون كئيبًا، والناس لن يطيقوا فقدنا!، يقول اليونانيون: «عندما تقوقى الدجاجة تظن أنها ستبيض قمرًا سيَّارًا».

مجاملات الآخرين لك قول طيب، بيد أنه لا يعني أنك استثناء في عالم الإنجاز والإبداع والتفكير، وعليك ألا تأخذه بكامل الجدية، بل فيه قدر من المجاملة اللطيفة.

وإحساسُكَ بأهمية ما تؤديه لا يجب أن يصل بك إلى حد الغياب عن واقعية العمل، ومحدودية تأثيره، وكثرة معوقاته وممانعاته ومضاداته.

ولكي تدرك حجمك تَذَكَّر قائمة طويلة بأسماء النابهين والنابغين الآن، من رجال العلم والفكر والإدارة والمال والإعلام، وحدد موقعك بينهم.

وتَذَكَّر قوائم أكثر من الراحلين ممن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها، وربما لا تحلم أن تصل لأن تكون كواحد منهم، ثم انطووا وانتهوا، فأصبحوا سطرًا في كتاب، أو كلمة في أحدوثة، أو غُمِروا فلم يُذْكَروا، حين تتصفح التاريخ أو تشاهد

مقالب....مقالب

الآثار، أهرامات الفراعنة، أو قصور الرومان، أو متاحف الفينيقيين، أو فلسفة الإغريق، ستتضاءل إلى جانب اسطوانة ضخمة، أو مدرج هائل، أو مقبرة مهيبة، أو سفْرٍ هائل، وستعرف أكثر وأكثر كم أنت ذرة تائهة في الفضاء، وكم ينطوي فيك من العوالم والمعالم والأسرار، فإن تواضعت فأنت كبير، وإن تعاظمت فأنت وضيع:

تواضَعْ تكُنْ كالنَّجْمِ لاحِ لِنَاظِرِ على صَفَحَاتِ المَاءِ وهوَ رَفِيعُ ولا تَكُ كالدُّخَانِ يَعْلُو مُحَلِّقًا على طَبَقَاتِ الجوِّ وهو وَضِيعُ(١)

حجم إنجازك يكبر حين تقربه إلى عينك، وربما غطى عنك الدنيا، ضعه في مكانه الصحيح يكن حاديًا للعمل، محفِّزًا للعطاء، دافعًا للهمَّة، مع قدرٍ من الإدراك الحسن، ولا أقول التواضع، وكم عمل قليل تكثِّره النية الصالحة.

وبينا أهم بترك القلم وافتني رسالة تقول:

مَا مَسَّكَ الدَّهُوُ إِلَّا مَسَّ مُخْتَبِرٍ فَمَا رَأَى مِنْهُ إِلَّا أَشْرَفَ الخَبَرِ فَأَقْبَلَ المَجدُ يَسْعَى نَحْوَكم عَجَلًا مَسْعَى غُلامٍ إلى مولاهُ مُبْتَدرِ فَأَقْبَلَ المَجدُ يَسْعَى نَحْوَكم عَجَلًا مَسْعَى غُلامٍ إلى مولاهُ مُبْتَدرِ يا مَنْ تُسَاقُ البَرايا طوع راحَتِه موقوفةً بَيْنَ قَوْلَيْهِ: خُذِي وذَرِي

يَا هَاديًا راقَ مَراهُ ومَخْبَرهُ فَكَانَ للدَّهْرِ مل السَّمعِ والبَصَرِ قَالَ للدَّهْرِ مل السَّمعِ والبَصَرِ قالَو وقلتُ ولكن أين مِنْكَ هُمُ النَّقشُ في الرَّملِ غيرُ النَّقشِ في الحَجَرِ فوجدتها وإن كانت في ظني منقولة - كالمُدَامة (٢) تدير الرؤوس، وأدركت كم إن المديح يسكر ويفعل في النفوس فعل الحُمَيَّا! (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «أعيان العصر» للصفدي (٥/ ٤٧٩) ونسبه لموسى بن علي الزَّرزاري، وينظر: «جواهر الأدب» للهاشمي (٢/ ٦١)، و«غرر الخصائص الواضحة» (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي: الخمر.

<sup>(</sup>٣) الحُمَيًّا: الشديدة من الخمر. وقيل: بلوغ الخمر من شاربها. وحُمَيًّا كل شيء: أوله وشدته.

فإذا كان قد غلا واشتد زبده فهو حرام؛ لأنه يغوي الإنسان عن حقيقته، ويحمله على الكبر والبطر، وفيم إعجاب المرء بعمل إن كان صالحًا فهو محض فضل من الله، وهو يسيرٌ قليلٌ إلى جنب نعَمِه ومواهبه وعطاياه، وإن كان غير ذلك فهو جسد بلا روح، ومظهر بلا مخبر.

لا يُعجِبَنَّ مَضيمًا حُسنُ بِزَّتِهِ وَهَل يَروقُ دَفينًا جَودَةُ الكَفَنِ (١)!

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص١٧١).

«المبادرات الفرديَّة حلَّ جزئيُّ حين يغيب المشروع العام».



المسؤولية الفردية

### المسؤولية الفردية

هل الإنسان الواحد مسؤول؟

بالتأكيد، فهو جزء من كل المجتمع الإسلامي، وعنصر ضمن تشكيلة الحياة الإسلامية.

وهذا هو المفهوم الإسلامي الصريح: ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾ [آل عمران:١٦٥]، ﴿ إِنَّ اللّه لا يُغَيِّرُ مَا يِعَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا يَانفُسِمُ ﴾ [الرعد:١١]، بل إن قضية الإيمان بالبعث في العقيدة الدينية الإسلامية تستقلُّ بهذا المعنى بالذات، وقضية الخلق: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر:١١]، وحيدًا حينما يحسِب الإنسان أن ماله وولده وحزبه وجمهوره وطائفته ستُبعث معه، بل حتى أخص قرابته تتخلَّى عنه، يقول الله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيدِ اللهِ وَرَبِما أَن فكرة الاعتكاف في الإسلام هي نوع من إعادة المسؤولية الفردية، دون الضغوط الخارجية الطائفية أو الحربية أو الجماهيرية على العقل المسلم الفرد؛ لاستعادة طبيعته وصحته.

فالجمهور الهاتف المصَفِّق يفعل الأفاعيل؛ ولهذا جاء التوجيه الرباني: ﴿ قُلُ إِنَّمَا اَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواً مَا بِصَاحِبِكُم مِن إِنَّمَا اَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَرُواً مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ:٤٦]؛ فالتفكير الطبيعي الإسلامي النظيف لا يبحث عمّا يريده الناس، وإن كان يحترم آراءهم ويقدرها، فقد يخالفك الرأي، ولكنه على استعدادٍ للدفاع عن حقك في التعبير عن رأيك.

وفي الفرد المسلم تكمن معظم مشاكل الشخصية الإسلامية المعاصرة، وفي ضمن هذه العقلية الحاضرة، يصبح أي حدث قابل لصناعة مشكلة في غيابٍ عن حسِّ المسؤولية الفردية التي كرَّسها الإسلام؛ فالقوى الخارجية عند الفرد المسلم هي سبب كل المشاكل، والمؤامرة العالمية والصهيونية هي الأيدي الخفية والأصابع المؤثرة الوحيدة في اللعبة.

وربما كان الحكام، أو العلماء، أو القدر، أو التاريخ مَسكَنُ الأزمة حيث يظن الفرد ويعتقد ببراءة جانبه، ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه، فآراؤه صحيحة، ومواقفه سليمة، يعرف كلَّ شيء، ولو أن الناس أطاعوه لحل مشكلات العالم.. بينما عجز عن حل مشكلة عائلية.. و يخفق أمام معادلة رياضية، ولا يملك خبرة ولا دراسة، ولا هو قادر على اتخاذ قرار خاص بتغيير خلق ذميم، أو عادة رديئة في نفسه.

شاب حديث عهد بالتزام، يظن أن بيده المفاتيح، ويظن أن يده يد عيسى الكلاء التي تُبْرِئُ الأكمه والأبرص، وتحيي الموتى بإذن الله، وحتى حين يتحدث عن الكتاب والسنة، يظن أنه هو الذي يفهمها، ويسهل عليه اتهام الآخرين بالجهل أو الهوى، وعدم فهم الكتاب والسنة.

فهذا الإخفاق الشخصي الفردي، هو جزء من مشاكل الأزمة العامة، وليس حلَّا أمميًّا ناجحًا.

ومسؤولية الفرد تتفاوت حسب موقعه وأهميته وخبرته وعلمه، وهي مسؤولية تاريخية تراكمية، ليست وليدة الساعة ولا بنت اليوم؛ فالمسؤولية تعني: تحمل التكاليف، وأداء الأمانة، وكسب الخير، وأداء المعروف.

وهي - وإن كانت معاني فردية - فهي ترجع على الأمة جميعها بالخير والفضل، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «كُلُّ سُلامَى مِنَ

النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَيْهِ مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»(١). حتى عدم أذاك للناس – إذا عجزت عن هذا كله – صدقة منك على نفسك.

وما معنى فروض الأعيان- كما يسميها الفقهاء في التراث الإسلامي- إلا المسؤولية الفردية؛ وكل ذلك لتنمية الشخصية الإسلامية على مستوى يؤهلها لإدراك النجاح المجتمعي العام.

ومع هذا لا تزال شرائحُ واسعةٌ من المسلمين مأخوذةً بالهمِّ العام على حساب الخاص، وبالمشاكل العالمية على حساب المشاكل الشخصية، وبالهموم الأممية على الهموم الوطنية، وبقضايا العالمين أجمع على قضايا النفس التي تمتلئ بأدواء متراكمة، من ظلم النفس والناس، وبخس الحق، وأكل مال اليتيم، والجهل والبغي، والغفلة، وضعف الإيمان، وأدواء اللسان، والأهواء التي تضرب في فكره بكرةً وعشيةً.

فهل يجوز بعد ذلك كله أن يتحدث عن مشاكل المسلمين، وقد أصبح شيئًا من تلك المشاكل؟

وَدينُكَ مَوفورٌ وَعِرضُكَ صَيِّنُ فَكُلُّكَ سَوءاتٌ وَلِلناسِ أَلسُنُ فَكُلُّكَ سَوءاتٌ وَلِلناسِ أَلسُنُ فَدَعها وَقُلْ: يا عَينُ لِلناسِ أَعيُنُ وَدافِعْ وَلَكِن ﴿ إِلَيْقِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٢)

إِذَا رُمتَ أَن تَحيا سَليهًا مِنَ الأَذَى فَلا يَنطِقَنْ مِنكَ اللِّهِانُ بِسَواً إِن فَلا يَنطِقَنْ مِنكَ اللِّها اللِّها وَعَيناكَ إِن أَبِها وَعَيناكَ إِن أَبِها وَعاشِرْ بِمَعروفٍ وَسامِحْ مَنِ اعتَدى

إن حلَّ مشكلات العالم يبدأ من النفس، ومسيرة ألف ميل في إصلاح الأمة

<sup>(</sup>۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۲۹۸۹)، و «صحيح مسلم» (۲۰۰۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص١١٥).

تبدأ بخطوة إصلاح النفس أولًا.

إن الفرد المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم التي تتفجر في كل مكان عن أدواء النفوس، ومشاكل التفكير، وأساليب تطوير الفرد المسلم التي هي- بمعنى ما- جزء من حل الأزمة العامة؛ فإن الأفراد الكامنين خلف المسميات العامة والجمعيات والمؤسسات والدول هم جزء لا يُستهان به من قوة التأثير، وإن لم يذكرهم التاريخ أو الناس أو الإعلام.

وإنَّ فتوح الإسلام- مثلًا- ليست خالدة بأسماء قُوَّادِها الذين يُعرفون بها، بل أيضًا بأولئك الأفراد المقاتلين الذين حاربوا وصبروا وربما قُتلوا، وأولئك النساء الصابرات المؤمنات الداعمات.

والنجاحات الحضارية الإسلامية والمعمارية - مثلًا - ليست حِكْرًا على أسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء، بل هي أيضًا في أولئك المنفذين من تلك الأيدي المشمِّرة، والسواعد النشيطة، والعقول المخططة، وأصحاب الثراء المُعْطِين، وإن بقيت فيما بعدُ باسم أحد هؤلاء.

وإنَّ معنى المسؤولية الفردية - في النهاية - متضمن في الحقيقة القرآنية والتفكير الإسلامي، وهو أيضًا معنى حضاري مهم للبناء الراشد؛ فالبنيان لبنات متفرقة، وفي الحديث الشريف المتفق عليه: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ مَعْضًا»(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «صحيح البخاري» (٤٨١)، و«صحيح مسلم» (٢٥٨٥).

«اسأل نفسك: هل نجحت فيما تقول: إن الآخرين فشلُوا

فيه؟».



رحيلك ليس مشكلة

## رحيلك ليس مشكلة

يبدو الإنسان مهمومًا بما سيُقال عنه بعد رحيله، ولعله لأجل ذلك يعتني العِلْيةُ من القوم بأضرِ حَتِهم حفرًا؛ كما عند الفراعنة في أعماق الجبال، أو تشييدًا كما عند كثير من الأمم.

وهذا مما نهى عنه الإسلام، وأمر بتسوية القبور، وعدم رفعها أو تشريفها أو البناء عليها(١).

والذكر الحسن هو من الحوافز القوية لدى الإنسان، وهو حافز فطري من حيث الأصل؛ فلا عتب فيه، إلا إذا تعدى الحد، وانقلب إلى الضد، مثله في ذلك مثل غريزة الأكل أو النكاح أو التملُّك أو سواها.

تساءلت مع نفسي! فسألتها أو هي سألتنني.. ماذا سيُقال عنك بعد رحيلك؟ وأيقنت أن هذا السؤال يخطر على بال كثيرين، ومِن قَبلُ تردد في أعماق بَشَرٍ مَرُّوا من هنا، ووضعوا بَصْمَتَهم ثم غادروا، والسؤال مدفون في ضمائرهم، أو هو بوح لم يصلنا صداه!

والسؤال هنا هو نتاج الفطرة، وإلا فليس ثمت في المنطق ما يدعو إليه أصلًا. هل أنت استثناء حتى تسأل سؤالًا كهذا؟!

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح مسلم» (٩٦٩) من حديث علي ، أن النبي على بعثه: «ألا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته»، (٩٧٠) من حديث أبي هريرة ، قال: «نهى رسول الله على أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يُبنى عليه».

قد تذهب حيث لا يذكُركَ أحد، إلا القليل من دائرتك الضيقة المحدودة، ممن ألفوْكَ وصرتَ جزءًا من كينونتهم، كالأهل والأطفال وشركاء العمل، وقد يكتُبُ عنك بعض مقالات في صحيفة أو مجلة أو موقع إلكتروني، أو ينبري بعض مَن يرون لك عليهم حقًّا لإحياء هذه المناسبة بطريقتهم الخاصة؛ وفاءً لذكراك!

وعلى أحسن الأحوال، ستكون مثل عديد ممن ترجم لهم الذهبي أو ابن كثير أو السُّبكي أو ابن خَلِّكان.. وعندها ستكون رجلًا مذكورًا في بعض المصادر والمدونات المعنية بالتراجم والرجال.

وسينقل المؤلِّف عنك - إن كان محايدًا - بعض ثناءات لا تخلو من مجاملة، أو بقصد رسم القدوة للأحياء، فأنت ثاوٍ هامد، لا تُخشى منك منافسة، ولا يثور عليك حسد، اللهم ربما!

سيقرأ عنك قرَّاءٌ يسمعون باسمك لأول مرة، فهم مستغربون من هذا الثناء.. هل أنت مظلوم مبخوس الحق؟ أو المترجِم بالغ وتجاوز الحد؟ وهم لو قارنوك بغيرك لوجدوا أن الحياة تحفُّل بجمٍّ غفير ممن لهم ذكر أو أثر يكبر أو يصغر، في الشأن العلمي، أو التربوي، أو الإعلامي، أو الاقتصادي، أو السياسي.

وأن هؤلاء حين يرحلون فلن يُعدَم مَن يؤرخهم أن يجد ما يقوله عنهم، وإذا كان معنيًّا بالكتابة فسيجمع قصاصات من هنا وهناك، قد توهم مَن يقرؤها مجتمعة أنه أمام شخصية استثنائية، بَيْدَ أن الأمر ليس كذلك!

ستكون الأمور على ما يرام، والناس بخير، والكون كما هو يعمل ويتحرك، والبرامج قائمة، رحيلك لن يكون مشكلة حقيقية، وإن قيل ذلك!

وَرَحمَتُ لَهُ مَا شَاءً أَن يَتَرَحَّما إِذَا زَارَ عَن شَحطٍ بِلادَكَ سَلَّما

عَلَيكَ سلامُ اللهِ قَيسَ بنَ عاصِم تَحيَّـةَ مَن أُوليتَهُ مِنكَ نِعمَـةً

رحيلك ليس مشكلة . .

# فَما كَانَ قَيسٌ هُلكُهُ هُلكُ واحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنيانُ قَومٍ تَهدَّما (١)

ستكون النوبة إلى آخرين، وسيقومون بالمهمة على الوجه المستطاع، وستُداوَى الجراح مع الزمن، وينتهي كلُّ شيء.

هنا يكون الموت حافزًا حقيقيًّا للعمل والإبداع والمواصلة والإنجاز، وكسب المزيد من الخبرات، وليس سبيلًا إلى التراخي والهمود واستعجال الموت قبل حلوله.

﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩]، وفي الحديث المرسل عن عمرو بن ميمون الأودي، ورُوي موصولًا، ولا يصح: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قبل سقمِكَ، وَغِنَاكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفراغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» (٢).

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر على من موفوعًا: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وكان ابنُ عمر على يقول: «إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصَّباح، وإذا أصبحتَ فلا تنتظرِ المساء، وخُذْ من صحَّتكَ لمرضك، ومِنْ حياتِكَ لموتكَ». "".

على أنَّ رحيلَك فتح بابًا، ومنح فرصةً لقادمين جُدد، تنفَّسُوا الصُّعَداءَ، ولو قُدِّر لك أن تسمع ما يقال حينئذٍ، لترامى إلى أذنك صوت يقول: رحيله محزن، ولعله

<sup>(</sup>۱) ينظر: «عيون الأخبار» (٤٠٢/١)، و«أنساب الأشراف» (٢٦٤/١٢)، و«الآحاد والمثاني» (٢/ ٤٣٦)، و«ديوان المعاني» (٢/ ٢٦٦) منسوبًا إلى عبدة بن الطَّبيب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲)، ووكيع في «الزهد» (٥)، وابن أبي شيبة (٣٤٣١)، والنسائي في «الآداب» (٨٠٩) من مرسل والنسائي في «الآداب» (٨٠٩) من مرسل عمرو بن ميمون.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (١٠٩)، والحاكم (٣٠٦/٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٧٦٧) موصولًا بذكر ابن عباس ميسنش ، وبيَّن علَّته البيهقي في «الشعب».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «صحيح البخاري» (٦٤١٦).

كان خيرًا. وآخر يهمس: ظننا أنه سيترك فراغًا، بيد أن الأمر لم يبد كذلك. وثالث يبوح: قدَّم ما لديه!

وسبحان مَن يُفْنِي ويَبْقَى؛ فتخلف الدهورَ دهورٌ والأنامَ أنامٌ.

أَنْحنُ طُولَ المدى هُجودُ ما دامَ من فَوْقِنا الصَّعِيدُ في ظلِّهَا والزَّمَانُ عِيدُ سحابةً ثَرَّةً تجودُ رَحمةُ مَن بعثُه شدِيدُ(١) يا صَاحِبي قُمْ فَقَدْ أَطَلْنَا فقالَ لي: لن نَقُومَ منها تذكُرُ كَمْ لَيْلَةٍ لَهَ وْنا وكَمْ سُرُورٍ هَمَى عليْنا يا وَيْلَنَا إِنْ تنكَّبَتْنا

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان ابن شهيد» (ص٧٨)، و«التذكرة» للقرطبي (ص١٢٢).

«الناس الذين يرفضون الصفح أو يبطئون فيه، يضرُّون أنفسهم، أكثر مما يضرُّون الآخرين، وعليهم أن يتحملوا التوتر العاطفي المصاحب للضغينة».



إعلان عن مفقودات

### إعلان عن مفقودات

نعم، وفي مقالة عريضة تنشر هنا! لا بأس أن تقرأ ما بين السطور، فربما كنتَ معنيًّا بهذا الحديث. فأين أنت إذًا أيُّها الوفاء المتجسِّد إنسانًا يدبُّ على الأرض؟! أين أنت أيها القلب المتَّقِدُ حبًّا وصفاءً وصدقًا.. تتغير عليه الأحوال ولا يتغير، حتى لكأنه المقصود بقول المتنبى:

> وحالاتُ الزَّمانِ عليك شتَّى وحالُكَ واحدٌ في كلِّ حالِ<sup>(١)</sup>! أم تُراكَ أَبَيْتَ إلَّا أن تُصَدِّقَ قولَ الآخر:

أيقنتُ أَنَّ المستحيلَ ثلاثةٌ: الغولُ والعنقاءُ والخِلُّ الوَفِي (٢)

إن البصر الثاقب ليعرف أولئك الذين يُمَهِّدُون لأنفسهم، ويصطادون الفرص، ويذرُفون الدموع، ويجيدون التلوُّنَ، ويلبَسون لكل حالة لَبُوسَها، لكنه لم يعرفك فيهم، ولم يرك من بينهم، ولهذا افتقدك فنادى عليك:

ودَاعٍ دَعَا إِذْ نَحنُ بِالخَيف من مِنَى فهيَّجَ أحزانَ الفؤادِ وما يدري دَعَا إِذْ نَحنُ بِالخَيف من مِنَى أطارَ بَلَيْلَى طائرًا كان في صَدْرِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان المتنبى» (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ديوان صفي الدين الحِلِي» (ص٦٦٩).

دَعَا باسم ليلى أسخن اللهُ عينَه عَرضتُ على قلبِي العَزاءَ فقالَ لي: إذا بانَ من تَهوى وشطَّ به النَّوَى

وليْلَى بأرض الشَّام في بَلَدٍ قَفْرِ مِن الآن فاجزعْ لا تملَّ من الصَّبرِ فَفُرْقَةُ مَن تَهْوَى أَحَرِرُ من الجَمْرِ(١)

لقد نظمتُ فيكَ الأشعار بعد ما تربعتَ على عرش الفؤاد، واستوليتَ على سويدائه، وكنتَ إنسانَ عينه، وعين إنسانه، وها أنا أُدبِّج فيك المقالات التي لا تتجاوز أن تكون غَرفة من بحرِ خواطري حولك.

ربما اضطربت الحروف في عينيك الآن، وتساءلت: أتراه يقصدني؟ وهل أقصد إلا أنت؟

بِوُدِّي أَن أعرف! أتغير قلبُك. ذلك المشرق بالصدق والإخلاص والنقاء؟ أم غالبته عوارض الحياة وكُدوراتها، فلوَّنته بغير ما اعتاد؟

أتغير خلقُكَ الشريفُ الذي هو أنموذجٌ يُحتذَى، ومَثلٌ يُتَبع، ومحلُّ إعجابٍ لمَن عرفك ومَن لم يعرفك، أم لا زلتَ على عهدي، ولم تتغيَّر بعدي، ولكنْ حال بيني وبينك الحال؟

أتراك تجدما أجد، من وَجْدِ البُعد، ومرارة الهجر، حتى إني لآوي إلى مخدعي لهجعة نوم فينتابني خيالُكَ اللطيف، فأهشُّ له وأَبشُّ، وأبثُّهُ شكواي وشَجَنِي، وأسائله حتى لأذكر قول القائل:

وَقَفْتُ عَلَى رَبْعٍ لِـمَيَّةَ نَاقَتِي فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَه وأخاطِبُهُ وأَسْقِيهِ حَتَّى كَادَ مِمَا أَبُثُّـهُ تُكَلِّمُنِي أَحْجَـارُهُ ومَلاعِبُـهُ(٢)

إنَّ المرء ليعرف في حياته الكثير من الناس ممن زاملهم أو جاورهم، أو رافقهم

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان مجنون ليلي، قيس بن الملوح» (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ديوان ذي الرُّمَّة» (ص٢٣)، و «ديوان ذي الرمة» بشرح الخطيب التبريزي (ص٢٨٧).

في صِبا، أو شاركهم في مجهود، أو جالسهم يومًا، أو أحبهم أو أحبوه، ثم تفرقت بهم السُّبل، وذهب كلُّ إلى شأنه، ونسي بعضهم بعضًا، حتى يلتقوا فيبتسم بعضهم إلى بعض، ويتذاكرون العهد القديم الذي يظلُّ جميلًا؛ لأنه قد مضى وانقضى، ولا سبيل إلى ردِّه، لكنْ مثلُك هيهات أن يُنسى حتى ينْسَى الإنسانُ قلبَه، أو يسلو عن نفسه، فلقد كنتَ سرورَ العين، ونشوةَ الضمير، ونعمةَ الحاضر، وتطلعَ المستقبل.

ولئن قالت العرب: (إن الشيء من مَعْدنه لا يستغرب)، فلعَمْر الله، لقد صدقوا؛ فالشيء من غير معدنه غريب، وما كنتَ إلَّا الشفافية التامة تجسدت في لحم ودم، وتمثلت بإذن ربِّها بشرًا سويًّا.

لقد عدتُ إلى نفسي وحاققتها عما جنت وفعلت، وما فرطت وقصرت.. وقلت لها: يداكِ أوكتا وفوكِ نفخ. وَأَرْدَفْتُ: هذا أثر غفلتِكِ وسوءُ تدبيركِ، وإجحافكِ بحقوق الجليس والأنيس!

فاعتذرتْ إليَّ؛ أن التكلُّفَ والاحتياطَ في معاملة الصاحب إنما ينشأ عن نقص الأخوَّة، وأن عَقدَها إذا استحكم وتم ورسخ، لم يؤثرْ فيه جفاء، ولم يكدِّره بِعَاد.

أفترى عذرَها لديكَ مقبولًا، وكيف لا وأنت من الكرام؟

أم تُراك تقول فيها ما لا تقول فيك؟!

أم أنت تعتب الآن على هذه الكلمات المرقومة على قارعة الطريق، يقرؤها الرائح والغادي، فيتساءلون عن معانيها ومراميها ويديرون رؤوسهم ويقلِّبون أيديهم؟

أتراه حديثٌ عام أم خاص؟ أم أفكار أم أشخاص؟

فلا عليك إذًا؛ فإنك وإن أدركت مالم يدركوا، ووقعتَ من مدارك القول على ما لم يقعوا، إلا أن الناس جُبِلوا على البحث عن ما وراء الوَراء، وأولِعُوا بالإغراق في التحليل والتعليل، وانعقد في قلوبهم أن استقراء المعنى المباشر سطحيةٌ وسذاجة، فهم ولا بد تاركوا العِنان لخيالهم بحثًا عن معنى يتعدَّاك إلى سواك، ويجعل من الإطار المخصوص فكرة ذات شُمولٍ وذيول.

#### أيُّها الوفاء!

مَن نفاك فقد احتكر لنفسه الكمال، وأنحى على غيره بالملام، والجنة على المستكبرين حرام.

ولذا، فليكن من العدل والإنصاف من النفس أن تقول:

إن التُّربة التي غَرس فيها لم تكن محلَّا صالحًا، فلم يُكتب فيها نماؤه، ومن ثَمَّ ذبل عودُهُ، وَجَفَّ ماؤه، وغاض رُواؤه، وهذه سنة الله في العباد، ما اجتمعوا إلا ليتفرقوا:

لَكُلِّ امْرِئٍ ضَيفٌ يُسَـرُّ بقُرْبِهِ له منطِقٌ يَرْمِي القُلُوبَ بأَسْهُم يقولُ خَلِيلى: كيف صبرُك بعدَنا

ومَالي سُوى الأحزانِ والهمِّ من ضَيفِ أَشدَّ مِنَ الضَّربِ المُدارِكِ بالسَّيفِ فقلتُ: وهل صبرٌ فَيُسْأَل عنْ كَيْفِ(١)؟!

وفاءً لحقك؛ أسأل الله أن تكون سعيدًا في حياتك مُوَفَّقًا في عملك، صالحًا في دينك، وألَّا تسبب هذه الكلمات جُرحًا لروحك الرقيقة، وطبعِك الهادئ ونفسِك الراضية.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم الأدباء» (۱/ ۱۰۹)، و«أمالي الزجاجي» (ص٦) منسوبًا إلى أبي بكر الأصبهاني.

«يُوجد دائمًا قمَّةً أعلى ذاتُ منظر أجمل، شيء ينتظرني لأتعلمه. لا تُحبط همَّتي بمدحِك المفرط، أو ذمِّك المفرط. دُمِّك المفرط. دُمِّك المفرط. دُمِّني أمضي قُدُمًا في طريق النُّمُوِّ حتى آخر لحظة مِن عُمري!».



الانفعال المباشر

#### الانفعال المباشر

حين لا تقوى «المَلكة الحضاريَّة» لدى المرء، يكون أقرب إلى محاكاة الفطرة والغريزة والاستجابة الفورية لها، دون مراجعة أو انتباه.

والتجربة البشرية بالاتصال والتعارف والمراقبة والتصحيح؛ تفضي إلى أن يمتلك المرء الفَطِنُ المزيدَ من الفَهم لشخصيته، ودوافعه ومشاعره وأخلاقه، والمزيد من تطويرها وإصلاحها.

في المجتمع البدائي البسيط يستسلم المرء لرغبته، ويستجيب لغريزته، ويمضي مع انفعاله المباشر، غضبًا كان أو رضًا أو فرحًا أو حزنًا أو رغبة..

العفوية مطلب، بَيْدَ أن العفوية لا تَعني الاستجابة السريعة للانفعال الشخصي، وإنما تَعنى فهم الطبيعة والتعامل معها بواقعية وصدق، وترك التكلف والمبالغة.

وهذه الاستجابة غير المدروسة هي نتاج قلة الخبرة بالحياة والأحياء، وقد يعبر عنها بالعفوية الفجَّة الساذجة، المصبوغة بالأنانية وتجاهل الآخرين.

علوم التنمية البشرية اليوم والبرمجة والتدريب تعتمد كثيرًا على رصد التجارب الإنسانية، وفهم الذات، وتعويد المرء على إدراك سلوكه وتصرفه والتيقظ له جيدًا، وضبط انفعالاته، غضبية كانت أو شهوية أو غيرها، فلا يسمح باندفاعها دون سيطرة أو تحكم، بل يحكمها ثم يتساءل في داخله: كيف يعبِّر عنها؟ وقد يقتنع بوأدها وتصريفها بصورة إيجابية، وليس تفلُّتها.

شكرًا أيها اللهُعراء

في مثل قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧]، إيحاء شديد بهذا المعنى، فثمَّ معالجةٌ لدوافع الغريزة الفطرية، وتغلُّبُ على نوازع الهوى، وإيثارٌ للمغفرة، حتى مع الغضب.

وتَجْهَلُ أَيْدِيْنَا ويَحْلُم رَأْيُنا ونَشْتُمُ بِالأَفْعَالِ لا بِالتَّكَلُّمِ(١)

وقال آخر:

وَلَلْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيْمِ تَكَرُّمًا أَضَرُّ لَهُ مِن شَتْمِهِ حِيْنَ يَشْتُمُ (٢)

وهذا نموذج لمَن لا يقمع الغضب أو يستأصله، ولكنه يسمح للعقل أن يفكر كيف يعبِّر عن غضبه؛ فالرأي حليم، أي أن العقل فعَّال لم ينكسف بالغضب، وهو يفكر كيف يعاقب المخطئ، والشتم هنا ليس جلبة لغوية أو سجلًّا بمفردات السباب، ولكنه فعل مكافئ.

ومثل هذا المعنى لائق في حق أعداء الأمة وخصومها المعتدين، الذين لا يردعهم إلا الفعل المكافئ لفعلهم، وسبهم لا يعني شيئًا على قاعدة العربي القائل: «أَوْسَعْتُهُمْ سَبَّا وأَوْدَوا بالإِبِلِ»(٣)!

أما أبناء الملة ورفاق الطريق، فالشأن معهم آخر، إن عصيان الهوى وقمع الغضب ما أمكن، وإيثار الحلم والصبر والإحسان والتجاوز والصفح والتسامح، وبقية المفردات الجميلة التي تَزْخَرُ بها لغتنا الشاعرة، وتمتلئ دواوين السنة النبوية بالثناء عليها، وتكتظ كتب الأدب والأخلاق بقصصها وطرائفها، يشتكي الواقع من الجفاف في التعامل في تطبيقاتها الميدانية..

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٥)، و«نهاية الأرب في فنون الأدب» (٣/ ١٩١)، و«سمط اللآلئ» (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «معجم الأدباء» (٢/ ٤٧٥)، و «شرح نهج البلاغة» (٢٠/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٩٥).

حتى يكاد الناس أن يملُّوا من الحديث عنها، ليس زهدًا، ولكن تطلُّعًا إلى حديث بالقدوة والفعل، ونصفح بالأفعال لا بالتكلُّم.. فأين القدوة؟!

بعيدًا عن التنظير، يحتاج المرء في قيادة السيارة ومراعاته حق الطريق وحق الآخرين وعدم الإزعاج أو إطلاق العنان لصوت المنبه أو في التوقف أو تغيير الاتجاه، كما يحتاج في أكله وشربه ونظافته، كما يحتاج في لباسه وهندامه(۱)، كما يحتاج في لسانه ولغته وجديته وتفاعله، كما يحتاج في دقيق شؤونه وجليلها؛ إلى وعي تام بما يفعل وتصحيح دائم وترق إلى السلوك الأفضل، باعتباره تعبيرًا عن كمال النضج الإنساني واستكمالًا للهداية: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦].

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية، تعنى: الأناقة والمظهر العام.

«عندما يهاجَم الصقرُ من قبل أسراب الغربان، فإنه لا يتعارك معها، ولكنه يحلق إلى آفاق أوسع وأعلى؛ حتى تتركه الطيور المزعجة وشأنه».



لهدوء

### الهدوء

«أَهْدأُ ما يكون البحر عميقًا».

«العربة الفارغة أكثر جَلَبةً (١) من العربة الملأى».

الأمثلة الإنسانية تحفل بإبراز الهدوء على أنه فضيلة؛ وهو كذلك.

فالعقل يؤدي دوره حين يكون الجوُّ صحوًا، أما إذا حامت حوله سحب الغضب؛ فإنه ينكسف ويضعف، ويصبح تابعًا ذليلًا للعاطفة العاصفة!

ولا يجد خَصِمُك ما يهزمك به أكثر من أن يجعلك في حالة استفزاز؛ فأنت حين تبتسم تفقد عدوك لذة الانتصار.

يقول ربنا سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧]. ويقول النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تَتَوَقَّدُ »(٢).

<sup>(</sup>١) أي: صوتًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١٥٨٧)، والترمذي (٢١٩١)، والبيهقي في «الشعب» (٨٢٨٩) من حديث أبي سعيد ٨٤٠٠.

شكرًا أيها الأعراء

# أَصْحَنْبُ ٱلْجَيِيمِ ﴾ (١).

الموقِف صعب؛ حيث إن النبي على أحبَّ أبا طالب، وقدَّر مواقفه النبيلة إلى جانبه، وهو في النزع؛ فهي الفرصة الأخيرة ولن تتكرر، والموضوع هو أخطر الموضوعات على الإطلاق، هو موضوع الإيمان بالله ورسله وعبادته وتوحيده ولا يتطلب الموقِف من أبي طالب أكثر من النطق بالشهادتين، وهو كان يقول:

مِنْ خَيرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِيْنَا لُـوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا ولقَدْ صَدَقْتَ وكُنْتَ قَبْلُ أَمِيْنَا(٢) ولقَد عَلِمْتُ بأَنَّ دينَ محمَّدٍ لَولا الملامَةُ أَو حَذَارِي سُبَّةٍ وبَرَرْتَنِي وعلِمْت أَنَّكَ نَاصِحِي

#### ويقول:

لَدَيهم وَلا يُعنَى بِقُولِ الأَباطلِ تَجُرُّ على أشياخِنَا في المحافلِ من الدَّهر جِدًّا غيرَ قولِ التَّهازُلِ(٣) لَقد عَلموا أَنَّ ابنَنا لا مُكَذَّبُ فَوَاللهِ لَولا أَنْ أَجِيءَ بِسُبَّةٍ لكُنَّا اتَّبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ

ولقد أدرك النبي على بفطرته أن الانفعال في هذا الموقف لا يزيد الأمر إلا تعقيدًا، فقال بكل هدوء، ولطف: «يا عمم، قل: لا إِلهَ إلَّا الله، كَلِمَةٌ أُحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللهِ». ويعيدها عليه، ولم يشأ على أن يدخل في عراك مع قطّاع الطريق ممن حول عمه، وكانوا يثبتونه على الشرك ويقولون: (أترغب عن ملّة عبد المطلب؟). فيذكرونه بأجداده ودينهم، ويحذرونه من خلافهم ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ المشُوا وَاصْبِرُوا في عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وهذا يذكِّر بموقف نوح السِّك، وهو منهمك بتقرير الأصل الأكبر: الإيمان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) من حديث المسيب بن حزن 🍩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ديوان أبي طالب» (ص٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان أبي طالب» (ص٧٣).

هل يجوز أن نسوِّغ لأنفسنا حين تغضب وتثور أننا على الحق، أَوَ ليس الحق دافعًا إلى الهدوء والصبر وسَعة الصدر؟!

أليس الغضب عاصفة تُشوِّش على وسائل الاتصال والتلقِّي وتمنع التركيز؟ حين تقرأ لوحة جميلة تقول لك: «الحِلْم سيد الأخلاق». وتتأملها، تجد أن الحِلْم حين الاختلاف والاتفاق والقبول والرفض؛ وسام يتزين به مَن اختاره الله لذلك؛ ليزيد في فضائله ويخفِّف من رذائله، حتى الظالم حين يكون حليمًا يختلف الناس حوله، ويلتمس قوم له المعاذير.

ما سرُّ الاحتدام (١) والروح الغضبيَّة التي تُطبعُ كثيرًا من العرب اليوم بمَيْسَمِها (١)؛ حتى ليبدو أن معيار الغيرة والقوة والشجاعة هو الغضب؛ بينما يقول النبي على في الحديث المتفق عليه: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب» (٣).

الأمر لا يتطلب إلغاء الطبيعة الإنسانية أو تجاوزها، أو إقصاء الغضب أبدًا؛ فهذه مهانة لا تتفق وعزة المرء وكرامته، بيد أن مقدار الغضب والجاهزية له لدى شعب أو أمة تحتاج إلى معايرة وضبط، ولا يجوز أن نعتبر الانسياق مع طبيعتنا هو

<sup>(</sup>١) أي: الشدة.

<sup>(</sup>٢) أي: صارت تك الروح علامة خاصة لكثير من العرب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «صحيح البخاري» (٦١١٤)، و«صحيح مسلم» (٢٦٠٩) من حديث أبي هريرة

مقتضى الديانة؛ فالدين جاء للتهذيب والتزكية والتربية، وفي مكة تربَّى المسلمون على تحمل ألوان العَنَت والتعذيب، دون أن ينتصروا لأنفسهم، حتى صفت فِطَرُهم وزكت طبائعهم وتجرَّدوا من حظوظ نفوسهم، ثم أذن لهم بعد ذلك في الانتصار، بعدما تخلَّصوا من حمية الجاهلية.

أن يكون الغضب هو الأصلُ في حياتنا وعلاقاتنا وخطبنا ومواقفنا ولغتنا؛ فهو منذر بفقدان السيطرة على النفس والاحتكام إلى العقل والمصلحة.

إذا فعلت الخير فستجد من يتَّهِمُك بأن لك دوافع خفية، وكأن لا أحد يفعل الخير إلا وعينه على ذاته! الخير الذي تفعله سوف يُنسى سريعًا.

\* وخوضك سيعرضك للتجريح. امض ولا تتردد، وليكن فعل الخير سجيتك».



محكًّات الأخلاق

# محكّات الأخلاق

الأخلاق الكريمة مشترك إنساني أطبقت الشرائع على تطلبه والثناء عليه وفضيلة السعي في تحصيله، وهو جزء أساس وضروري من مضمون الرسالات.

ولا أجدني محتاجًا إلى الاسترسال في هذا المطلب؛ لأنه مما أجمع عليه الناس، فحتى الذين يحاربون الأخلاق أو يمارسون نقيضها؛ يعترفون بألسنتهم بقيمتها العالية ومكانها الرفيع!

وقد يتكلُّف المرء الخُلُق في حال ما.. اعتيادًا وتدريبًا، وهذا جيد.

لكن من المذموم جدًّا أن يتظاهر المرء بالخُلق استغفالًا للآخرين واستجلابًا لمصلحة أو مداراة لظرف خاص.

إن المَحَكَّ الحقيقي للخُلُق الكريم هو الدأب والديمومة؛ ولذا قيل عن السفر: إنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال.

فالخُلق الحق يتجلَّى في البيت حين يتعامل المرء مع زوجه سنوات طوالًا في العسر واليسر والمنشط والمكره، ويحاول أن يظل مُمسِكًا بزِمام نفسه، متحلِّيًا بالصبر، معرِضًا عن اللغو، متسامحًا كريمًا؛ فالخُلق الصادق يَبِينُ على محك الزوجية والأسرة.

وهكذا في الصحبة حين يكون الصاحب وفيًا لا تغيره الأحوال.

شكرًا لأيها اللأعراء

يقول عصام العطار:

يَا أَوْفِيَاءُ وَمَا أَحْلَى الوَفَاءَ عَلَى أَفْدِيكُمْ عُصْبَةً لله قَد خَلُصَتْ

تَقَلُّبِ الدَّهْرِ مِنْ مُعْطٍ ومُسْتَلِبِ فما تَغَيَّرُ في خَصْبٍ ولا جَدبِ

وما أكثر الذين يظن المرء أنهم عُدته للدهر، فإذا هم عون للشدائد عليه، كما قال ابن صُمادح:

وزهَّدَنِي في النَّاسِ مَعْرِفَتِي بِهِمْ وطُولُ اختبارِي صَاحبًا بَعْدَ صَاحِبِ فَلَـمْ تُـرِنِي الأيـامُ خِلَّا يَسُرُّني بِـوَادِيْهِ إِلَّا سَـاءَني في العَواقـبِ ولا صِرْتُ أَرْجُوهُ لِكَشْفِ مُصِيْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا كان إِحْدَى المَصَائِبِ(١)

وتظل الحياة تجمُّل وتطيب بكم أيها الأوفياء الأخفياء، الذين آليتم على أنفسكم ألَّا تغيركم الأحداث ولا تهزكم العواصف.

فلله أنتم ما أندركم! وما أطيب معدنكم!

فطول الصحبة والزمالة والاختلاط، تكشف متانة الأخلاق من سطحيَّتها.

وثمَّة مَحَكَّ آخر يكشف عن صدق الأخلاق من كذبها، وهو: القوة والقدرة. فالضعيف قد يبدو حَسَن الخُلُق هادئ الطبع مسالمًا، ليس لأن هذا من طبعه، ولكن لأنه بعجز..!

وفي هذا يقول المُتنبِّي:

والظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ ذاعِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظْلِمُ (٢)

ولعل المتنبي أخذ هذا القول من قول أرسطو: الظلم من طبع النفوس، وإنما

<sup>(</sup>١) ينظر: «الحلة السيراء» لابن الأبار (ص٣٠١)، و«المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية الكلبي (ص٤٩)، و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» (ص١١٨).

ونسب أيضًا لابن الرومي، ينظر: «ديوان ابن الرومي» (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح ديوان المتنبي» (ص١٧٣).

محكات الأخلاق.

يصدها عن ذلك إحدى علتين: علة دينية، أو علة سياسية لخوف الانتقام.

وقد قرأتُ في كتاب «الفروع» لابن مُفلح تَعَلَّمُ كلامًا منقولًا عن ابن الجوزي وقد قرأتُ في صميم الهدف؛ حيث يقول: «رأيتُ جماعةً من الـمُنتَسِبينَ إلى العلم يعملون عملَ العوامِّ، فإذا صلَّى الحنبليُّ في مسجد شافعيٍّ، ولم يجهر غضبت السافعيةُ، وإذا صلَّى شافعيُّ في مسجد حنبليٍّ وجهر غضبت الحنابلةُ، وهذه مسألةٌ اجتهادية، والعصبيةُ فيها مجردُ هوًى يمنعُ منه العلم.

قال ابنُ عَقِيل: رأيت الناس لا يَعْصِمُهُم من الظلم إلّا العجزُ. ولا أقول: العوامُّ، بل العلماءُ، كانت أيدي الحنابلةِ مبسوطةً في أيام ابن يوسف، فكانوا يتسلَّطُونَ بالبغي على أصحاب الشافعيِّ في الفروع، حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت، وهي مسألةُ اجتهاديةٌ، فلما جاءت أيامُ النَّظَّام، ومات ابن يوسف، وزالت شوكةُ الحنابلة استطال عليهم أصحابُ الشافعيِّ استطالة السلاطين الظلمة، فاسْتَعْدَوْا بالسجن، وآذوا العوامَّ بالسِّعايات، والفقهاء بالنَّبْز بالتجسيم.

قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابُ العلم، وهل هذه الأفعالُ إلَّا أفعال الأجنادِ يَصُولُونَ في دولتهم، ويَلْزَمُونَ المساجدَ في بَطالَتهم. انتهى ما ذكرهُ ابنُ الجوزيِّ»(۱).

وهذا لعمر الله كلامُ مجرِّب عركته الليالي، وخبر الناس وخبزهم!

ففي القوة تتبين الأخلاق؛ فإذا حافظ المرء في سلطانه أو غناه أو مجده أو قدرته على مكارم الأخلاق، وحفظ الود، والتزم التواضع، وعفا عن المسيء، كان ذلك دليلًا على شرف نفسه وطيب مَحْتِدِه (٢) وكرم عنصره...

#### ومَن لي بمثل هذا!

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفروع مع التصحيح» (٣/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٢) أي: أصله وطبعه.

شكرًا أيها اللهُعراء

مَن الذي لا يغيِّره المنصب، أو الغِنَى الطارئ، أو الشهرة؟!! والمحك الثالث: هو الاختلاف.

فجُلُّ الناس يتخلقون مع نظرائهم ومشاكليهم وأصحابهم وموافقيهم، إذ هو هنا مصلحة متبادلة، لكن حين يقع الاختلاف في الرأي أو الموقِف أو الاجتهاد أو التنازع على أمر، فكريًّا كان أو ماديًّا، تنكشف دخيلة الإنسان وتبدو حقيقته.

فهذا شريف عزيز؛ يحافظ على هدوئه واتزانه، ويعبِّر عن اختلافه بلغة واضحة، ولكنها راقية، ليس فيها طعن ولا تشهير، ولا تَذَرُّع بالقول المُسِفِّ (1)، ولا اتهام ولا تجريح، ولا استعلاء ولا استعداء؛ لأن الخُلق يحجز صاحبه عن كل هذا... فيدار الحديث مع تباين الرأي على ضبط النفس، وتحكيم العقل، ودفع نزوة الانفعال المرذول التي لا تدل على أكثر من نقْص صاحبها، وعجزه عن إلجامِها.

وآخر يفلُت زِمامُه، فيتَّهم ويجرِّح ويتقوَّل ويسخر ويزدري، ويجعل لنفسه الحسنى ولغيره السوأى، وتنهار حصونه الأخلاقية أمام غضبة في غير محلها.

ويتطور به الحال إلى اختراع الأقاويل، وادِّعاء ما لا حقيقة له، واللَّهَث وراء الأُغلوطات، وتحريف الكلم عن مواضعه.

وهكذا يكون الالتزام الأخلاقي في امتحان أمام أزمة الاختلاف.

وحين يقول الناس: (الاختلاف لا يفسد للود قضية) فهذا معنى حسن في ظاهره، لكن العبرة بالامتثال الواقعي الحي، وليس بالتنظير المجرد.

وقد سمعتُ يومًا بيتين من الشعر العامي تفيضان رقة وعذوبة، يقول قائلهما:

على رفيقي ما يتغضب حجاجي إن قال: قم، سو الغرض، قمت أسويه أدرى رفيقي مثل ضو السراج أقل نسناس من الريح يطفيه! ثم علمتُ أن قائلَهما انتهك الحرمات، وتجرأ على الدم الحرام، فما أوسع

<sup>(</sup>١) أي: الدنيء.

محكات الأخلاق.

الفرق بين اللغة الرقيقة مع الرفيق، ولغة السلاح مع المخالف!

وقد كنتُ حينًا من الدهر أرقُبُ بعض الشباب المتدين حين يختلفون، فأقرأ من رديء القول وشططه ما تدمع له العين، ويحزن القلب، من التسفيه والشتم، والتسارع إلى الرمي بالبدعة والفسق، والكفر والخيانة...!!

وكنتُ أقول لنفسى: متى تنتهى هذه النزعات المريضة؟!

متى نرتقي إلى المستوى الأخلاقي الجدير بأمةٍ اصطفاها الله وفضَّلها؟ متى نتمثل قيم القرآن والسنة في ضبط العلاقة، حتى مع الأعداء: ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَكُمُ مُنْكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعُدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٨]؟

متى ندرك أن بعض دوافعنا مِزاجية عاطفية، تنطلق من ذواتنا وإن تلبست بلَبوس الغيرة الدينية؟!

متى..؟ متى..؟...

ثم تأملتُ مسالك بعض الكَتبَة، ممن يُنظر إليهم على أنهم (نُخَب مثقفة) وليسوا عامة أو دَهْمَاء (١)؛ فوجدتها لا تختلف، إن لم تكن أسوأ وأكثر ازدواجية وأقل حياء!

فهناك شعور كامن يشجِّع على الانقضاض والافتراس: (نحن هنا في غابة)، والروح العدوانية في حالة تربص، وبمجرد ظهور نزعة اختلاف فكري أو سياسي، تزول قشرة التمظهر، ونبدو- بعضنا مع بعض- أشد ضراوة مما نحن عليه مع أعدائنا الحقيقيين.

### وهنا أجدني مرة أخرى متسائلًا:

متى نتعلم أن نختلف ونحافظ على علاقاتنا، بل على الصورة التي نريد أن يأخذها الآخرون عنا؟!

<sup>(</sup>١) دهماء الناس: السواد الأعظم.

متى نحوِّل نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ يستمر معنا في حياتنا كلِّها مهما طال اتصالنا ببعض، ويستمر معنا حين نكونُ أقوياء، وحين نرتقي إلى مناصب إدارية، أو مواقع إعلامية، أو وجاهة اجتماعية، أو منزلة تجارية؟!

ويستمر معنا حين نختلف، فلا نطيح بعلاقاتنا، ولا نسكت على الخطأ أو الرأي المختلف: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وبالصراحة.. أقول هذا القول.. فيَحْرُن القلم ويتباطأ(۱).. ويقول: أأنت كذلك؟!

فأقولُ: لا، ولكني أعدك بأني سأحاول، ومهما تكرر الفشل... سأحاول. والسلام...

<sup>(</sup>١) أي: يقف بلا حراك، والمراد: يأبى الكتابة.

أنت لا تصنع شيئًا بنقل الأزمة من ميدان الحياة إلى ميدان النفس!



بُعد نفسی!

# بعد نفسي!

الإنسان أخو الإنسان؛ محتاج بالضرورة الحياتية إلى التعامل معه، وليس باستطاعته أن يعيش مفردًا؛ فهو مدني بالطَّبع..

يصدق هذا على المصالح الدنيوية: العمل، والتجارة، والزواج، والسفر، ... إلخ، سواء كان في اختلاف أو اتفاق.

ويصدق على المصالح الأخروية؛ كالصلاة، والحج، والجهاد..

ويمكن فرز مستويين مختلفين من العلاقة الإنسانية:

١ – علاقة طويلة: العلاقة الأسرية، والزوجية، والشراكة، والصداقة والجوار.

٢ - علاقة عابرة: كأن تقابل إنسانا عرضًا في سوق أو طائرة أو مجلس، وتنتهي
 تلك العلاقة بانتهاء السبب.

كما يمكن فرز نوعين متعارضين من العلاقة:

١- علاقة وديَّة قائمة على التَّساعد والصحبة وروح الفريق.

علاقة ضديّة قائمة على التناقض، والمباعدة، والخصومة أو العداوة.

في جميع الحالات تفتقر العلاقة - حتى لو كانت حربًا ضروسًا - إلى معرفة نفسية الطرف الآخر، ودوافعه، وكيف يُفكِّر.

حين تعرف أن الإنسان الذي تواجهه هو بشر مثلك، فهذا يعني أن تتعامل معه بالطريقة التي تحب أن يعاملك الآخرون بها: «ولْيَأْت إلى الناس الذي يُحِبُّ أن

شكرًا أيها اللهُعراء

يُؤْتى إليه»(۱).

وربما اختصر هذا عناءً طويلًا، ووقَّر وقتًا وجهدًا، على أنه يحتاج إلى تدريبٍ طويل، ومراسٍ مستديم، ولذا جاء في التنزيل: ﴿لَوْلاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ طُويل، ومراسٍ مستديم، ولذا جاء في التنزيل: ﴿لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَلَا اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

المعرفة العامة بالطبيعة البشرية تؤكّد لك أن الناس (مثلك)، يُحبون مَن يبتسم لهم، ويمنحهم التقدير والقيمة والأهمية والاحترام، ويُنصت لهم جيدًا، ويتعاطف مع مشكلاتهم، ويتعاطى مع همومهم؛ يريدون مَن يفرح لنجاحاتهم وإنجازاتهم مهما بدت صغيرة، ومَن يُقدِّم لهم الدَّعم والمساندة والمؤازرة.

بصفة عامة يحبون الإنسان اللطيف الهادئ الليِّن، ويكرهون الصَّلِف العنيف «الحُطَمَةُ»، كما سماه النبيُّ عَلَيْ (۱)؛ لأنه يحطم الناس، ولا يقيم وزنًا لمشاعرهم وأحاسيسهم، ولا يراعي انفعالاتهم النفسية، ولا يؤدِّي حقوقهم، بينما يطلب حقه كاملًا موفورًا.

وثَمَّ قَدْرٌ أخص من المعرفة بالإنسان الذي تعامله، مبني على قياسه مع شخصك وظرفك الخاص وميلك، وهو أمر زائد على الطبيعة العامة للبشر.

أنت عانيت ظروفًا في طفولتك، وواجهت تحديًات، وارتكبت أخطاء، وورثت طبعًا ومزاجًا من والديك، وتعرَّضت لنمط خاص من التربية والتعامل؛ في البيت، وفي المدرسة، وفي الشارع.. وانعكس أثر بيئتك الخاصة على نفسيتك، وانفعالاتك، ومزاجك؛ فأنت عالَم متفرد، فيه ما تحب وما لا تحب، وما تُخْفِي وما تُعلن، وما تفهم وما يستغلق عليك فهمه من نفسك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو والمنافقة.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح مسلم» (١٨٣٠) من حديث عائذ بن عمرو الله على: قال رسولُ الله على: «إِن شرَّ الرِّعاء الحُطَمَةُ».

بُعدٌ نفسيُّ .....

وَتَزعُمُ أَنَّكَ جِرمٌ صَغير وَفيكَ انطَوى العالَمُ الأَكبَرُ(١)

الناس كلهم كذلك، وحين تفهم هذا جيدًا سيزول عنك الاستغراب من تصرفاتهم، وتتسع لديك دائرة العذر.

مَن يتعامل مع الناس جميعًا، وكأنهم نمط واحد، وينسى خصوصية كل فرد منهم وتميُّزه، لا يُفلح، وسيظلمهم ويظلم نفسه.

وثُمَّ قَدْرٌ من المحاسنة والطيبة والاحتواء يصلح للناس جميعًا، إِلَّا مَن أَبَى.

لم يكن غريبًا ولا مفاجئًا أن تتكاثر نصوص القرآن الكريم في الدعوة إلى (الحُسنَى)، و(القول الكريم)، و(التي هي أحسنُ)، و(الموعظة الحسنة)، و(اللّين)، و(التثبيُّن)..

والنهي عن (الفَظاظة)، و(الغِلظة)، و(الأذى)، و(سوء الظن)، و(الجهالة)، و(اللَّغْو)..

ويُستثنى من ذلك حالة الحرب؛ التي تقتضي بطبيعتها اللجوء إلى القوة والإغلاظ والشِّدة، ﴿حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

ولم يكن غريبًا ولا مفاجِعًا أن تكون السيرة النبوية العطرة تفسيرًا عمليًّا بشريًّا، يؤكِّد أن تلك التعاليم ليست في فلك المثالية والتَّنظير الطائر، بل كان على خُلُقه القرآن (۱)، وهكذا كان (الخُلُق)؛ الذي هو فن التعامل مع الآخرين دليلًا عمليًّا على أن التحقيق العملي لهذه المبادئ الرفيعة أمر ممكن ومقدور، بل و «يسيرٌ على مَن يَسَرَهُ اللهُ عليه».

رجل من العرب، عاش في أم القرى، ونشأ في مجتمعها القبكلي، ورضع في صحرائها، وقدَّم المثل الرائع في الصبر واحتمال الأذى وتجاوز العقبات، ثم في

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح مسلم» (٧٤٦) من حديث عائشة بشيخًا، وتقدم (ص١٢٥).

النجاح في الميدان العملي، والتخطيط السليم، والرؤية البعيدة، ثم في الصفح والتسامح وطيِّ صفحة الماضي، ورفع شعار العفو، وأفلح في استيعاب مَن حوله، حتى من خصومه وأعدائه بالأمس؛ ليُبيِّن لنا أن لا عذر لأحد في الاحتجاج ببيئته وظروف مَن حوله، أو الانسياق مع موروث اجتماعي ميَّال للشِّدة والقسوة والمصادرة، متهيِّئ للقطيعة وسرعة التصنيف ولذة الاتهام!

وإنني لا أُلصِّل طريقةً علميَّة كما يفعل آخرون، كلُّ ما هنالك: أنَّني أتحدثُ عن طريقتي الخاصَّة، التي هي عملً فردي معرَّض للقبول والرد».



تسعة أسباب لكظم الغيظ

## تسعة أسباب لكظم الغيظ

كلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان على الانضباط، وعدم مجاراة الآخر في ميدانه، وهناك تسعة أسباب ينتج عنها أو عن واحد منها ضبط النفس:

أولًا: الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه، واللين معه والرفق به:

قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد على: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 109].

إن الناس يجتمعون على الرفق واللِّين، ولا يجتمعون على الشدة والعنف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ ﴾.

وهؤلاء هم أصحاب النبي على من المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين وهؤلاء هم أصحاب النبي على من المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين

وكيف بمن ليس له مقام رسول الله على من الناس؛ سواء كان من العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجَاهة؟!

فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق.

وقال أبو الدرداء و الشه لرجل شتمه: «يا هذا، لا تُغْرِقَنَّ في سبِّنا، وَدَعْ للصُّلحِ موضعًا؛ فإنَّا لا نُكَافئ مَن عَصَى الله وَينَا بأكثر مِن أَنْ نُطِيعَ الله عزَّ وجلَّ فيه»(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦١-٢٦٢).

وعن عمر بن ذر الكوفي كَثَلَتْهُ مثله (١).

وشتم رجلٌ الشَّعبيَّ فقال له الشَّعبيُّ: «إن كنتُ كما قلتَ؛ فغفرَ اللهُ لي، وإن لم أكن كما قلتَ؛ فغفرَ اللهُ لك»(١).

وشتم رجلٌ معاوية عليه شتيمة في نفسه؛ فدعا له وأمر له بجائزة (١٠٠٠).

فتربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة؛ قضية أساسية، والإنسان يتحلَّم حتى يصبح حليمًا.

قال أبو الدرداء عَلَيْهُ: «إنما العلمُ بالتعلُّم، وإنما الحِلْمُ بالتحلُّم، مَنْ يتحَرَّ الخيرَ يعْطَهُ، ومَن يَتَّقِ الشرَّ يُوقَهُ»(٤).

فلا بد أن ينظر المرء في نفسه، ويضع الأمور في مواضعها قبل أن يؤاخذ الآخرين، ويتذكر أن تحية الإسلام هي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البرجلاني في «الكرم والسخاء» (٣٥)، وأبو عروبة الحراني في «جزئه» (١٨)، والدينوري في «المجالسة» (١٦٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١١٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤٦٤)، وابن الحطاب الرازي في «مشيخته» (٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٢). وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٤٦٨) عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري.

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في "حلم معاوية" (٣٧) أن معاوية قال لرجل من يهود، أحد بني الحارث بن كعب: هل تروي من شعر أبيك شيئًا؟ قال: أي شعره أردت؟ قال: أبياتًا كانت قريشٌ تغبطه بها. قال: نعم... [فذكره بعض شعره]. قال معاوية: أنا والله أحق بها من أبيك. قال اليهودي: كذبت، لعَمرو الله، لأبي أحق بها؛ إذ سبق إليها... فقال الوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن أم الحكم: اسكت يا ابن اليهودية. وشتماه. فقال اليهودي: كفا عن شتمي، فإن لم تفعلا، شتمت صاحب السرير. فرفع معاوية وجهه ضاحكًا، وقال: كفا عنه. يكفف عن عرضي... وأمر له بأربعة آلكف... وينظر: "أنساب الأشراف" (٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١١٥)، وهناد في «الزهد» (١٢٩٤)، وابن أبي الدنيا في «الحلم» (٤٧)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص٢١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٧٠)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٩٩٥، ٢١٥).

ورُوي مرفوعًا، والموقوف أصح. ينظر: «علل الدارقطني» (٦/ ٢١٨ - ٢٢٠).

أمر النبي عَيِّةٍ أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا(١)، بل قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ﴾ [النور: ٦١].

فالسلام على الصبيان والصغار والكبار، ومَن نعرف ومَن لا نعرف.

حدَّث عبد الله بن عمرو صلى أنَّ رجلًا سأل النبيَّ عَلِيَّ: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ »(٢).

وقال عمار على: «ثلاثٌ مَن جمعهُنَّ فقد جمع الإيمانَ: الإنصافُ من نفسِكَ، وبَذْلُ السلام للعالَم، والإنفاقُ مِنَ الإقتارِ»(٢).

فالتحية لها معان عدَّة؛ ففيها معنى السلام: وذلك بأن تَسْلَمَ مني ومن لساني ومن قلبي ومن يدي؛ فلا يُعتدى عليك بقول ولا بفعل، وفيها الدعاء بالسلامة، والدعاء بالرحمة، والدعاء بالبركة... وهذه المعاني الراقية التي نقولها بألسنتنا، علينا أن نحوِّلها إلى منهج في حياتنا، وعلاقتنا مع الآخرين.

ثانيًا: سَعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمِل الإنسان على العفو:

ولهذا قال بعض الحكماء: «أحسنُ المكارمِ: عفوُ المقتدر، وجُودُ المفتقر»(٤). فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فَإِذَا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فَإِذَا قَدْرِ الْإِنْسَانَ عَلَى أَنْ يَنتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ اللهِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَمُن عَرْمِ ٱللَّهُ وَلِي ﴾ [الشورى: ٤٣].

وقال ﷺ لقريش: «مَا تَرَوْنَ أَنِّي صَانِعٌ بِكُمْ؟». قالوا: خيرًا؛ أخٌ كريمٌ وابنُ أخ كريم. قال: «اذْهَبُوا؛ فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ»(٥).

<sup>(</sup>١) كما في "سنن أبي داود» (٥٠٩٦) من حديث أبي مالك الأشعري الله قال: قال رسول الله عنه الله على أسألُك خير المَوْلَج، وخير المَخْرَج، بسم الله وَلَجْنا، وبسم الله وَلَجْنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثمّ ليُسَلِّم على أهله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (ص٢٥٦).

شكرًا أيها اللهعراء

وقال يوسف السَّكِينَ لإخوته بعد ما أصبحوا في مُلكه وتحت سلطانه: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف:٩٢].

ثالثًا: شرف النفس وعلوُّ الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب، ويسمو بنفسه فوق هذا المقام:

لَنْ يَبْلُغَ المَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ عَظمُوا حَتَّى يَذِلُّوا وَإِنْ عَــزُّوا لأَقْــوَامِ وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الأَلْوَانَ مُسْـفِرةً لا صَفْحَ ذُلِّ وَلَكِنْ صَفْحَ أَحْلام (١)

فلا بد أن تدرِّب نفسك تدريبًا عمليًّا على كيفية كظم الغيظ، ومقابلة الإساءة بالإحسان، فإن لم يكن فبالصَّفح والإعراض.

وَبَين بَنِي عَمِّي لَمُخْتَلِفٌ جِلَّا وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَا ولَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَا(٢)

وَإِنَّ اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَفَرْتُ لُحُومَهُم وَلَا أَحْمِلُ الحِقْدَ القَدِيمَ عَلَيهِمُ

#### رابعًا: طلب الثواب عند الله:

إن جُرْعة غيظ تتجرعها في سبيل الله سبحانه وتعالى، لها ما لها عند الله عز وجل من الأجر والرفعة؛ فعن معاذ بن أنس الجهني الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>۱) نسبه في «الأمالي في لغة العرب» (٣/ ٤٢)، و«بهجة المجالس» (١/ ١٣٢) إلى ابن عائشة، وفي «البصائر والذخائر» (٢/ ٢٦) إلى النظام، وفي «غرر الخصائص الواضحة» (١/ ٢٠٤) إلى إبراهيم بن العباس الصولي.

ونُسب إلى غيرهم كذلك، ينظر: «العقد الفريد» (٢/ ١٣٨)، و «المستطرف» (١/ ١٩٤)، و «الحماسة البصرية» و «حماسة القرشي» (١/ ٢٩)، و «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ (١/ ١٤)، و «الحماسة البصرية» (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) نسب إلى المقنع الكندي، ينظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (٢/ ٢٠٦)، و«الأمالي في لغة العرب» للقالي (١/ ٢٨٤).

ونسب إلى غيره، ينظر: «بهجة المجالس» (١/ ١٣٢)، و«البصائر والذخائر» (٢٦/٢)، و«الحماسة البصرية» (١/ ٢١٤).

«مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنفِذَهُ - دَعَاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ الحُورِ شَاءَ»(١).

والكلام سهل وطيب وميسور ولا يكلِّف شيئًا، وكل يستطيع أن يُلْقِي محاضرة خاصة في هذا الموضوع، لكن يتغير الحال بمجرد الوقوع في كُرْبة تحتاج إلى الصبر وسَعة الصدر واللين، فإذا بين القول والعمل بُعْدَ المشرقين!!

خامسًا: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطئ:

وقد قال بعض الحكماء: «احتمالُ السفِيهِ خيرٌ مِنَ التحَلِّي بصورَتِهِ، والإِغْضَاءُ عَنِ الجاهل خيرٌ مِنْ مُشاكَلَتِه»(٢).

وقال بعض الأدباء: «مَا أَفْحَشَ حَلِيمٌ، وَلَا أَوْحَشَ كَرِيمٌ» (").

وقال لَقِيطُ بنُ زُرارةَ:

تُرِقُّونَ مِنِّي مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأُعْتِقُ بَصِيرٌ وَأَنِّي بِالْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ هَنِيئًا مَرِيئًا أَنْتَ بِالْفُحْشِ أَحْذَقُ (٤)

وَقُلْ لِبَنِي سَعْدِ فَمَا لِي وَمَا لَكُمْ أَغَـرَّكُمُ أَنِّي بِأَحْسَنِ شِيمَةٍ وَإِنْ تَكُ قَدْ فَاحَشْتَنِي فَقَهَرْ تَنِي

وَإِنْ كَثُرَتْ مِنْهُ إِلَيَّ الجَرَائِ مُ شَوْدِ فَي الجَرَائِ مُ شَرِيفٌ وَمِثْلُ مُقَاوِمُ شَرِيفٌ وَمِثْلُ مُقَاوِمُ وَأَتْبُعُ فِيهِ الحَقَّ وَالحَقُّ لازِمُ أَصُونُ بِهِ عِرْضِي وَإِنْ لَامَ لائِمُ أَصُونُ بِهِ عِرْضِي وَإِنْ لَامَ لائِمُ

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: سَأُلزِمُ نَفسِي الصَّفحَ عَن كُلِّ مُذنِبٍ فَمَا النَّاسُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةٍ فَمَا النَّاسُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةٍ فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَأَعْرِفُ مَا الَّذِي دُونِي فَأَعْرِفُ مَا الَّذِي دُونِي فَأَعْرِفُ مَا الَّذِي دُونِي فَأَعْلَمُ دَائِبًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٦٣٧)، وأبو داود (٤٧٧٧)، والترمذي (٢٠٢١)، وابن ماجه (٤١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٣)، و «الكشكول» (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأمثال» لابن سلام (ص١١)، و «ديوان المعاني» لأبي هلال للعسكري (ص٢٨)، و «شرح نهج البلاغة» (١١٨/ ١١٠).

شكرًا أيها اللهعراء

وَأُمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَـفَا تَفَضَّلْتُ؛ إِنَّ الفَضْلَ بِالفَخْرِ حَاكِمُ (١)

وفي حديث خروج النبي على من الطائف، وقد ردُّوه على شرَّ ردِّ؛ فعن عائشة مِن يوم أُحُدِ؟ قال: «لَقَدْ اللَّهِ اللهِ اللهَ

سادسًا: التدرب على الصبر والسماحة؛ فهي من الإيمان:

إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدريب والتمرين، فمرِّن عضلات القلب على كثرة التسامح، والتنازل عن الحقوق، وعدم الإمساك بحظ النفس.

وجرِّب أن تملأ قلبك بالمحبة! فلو استطعت أن تحب المسلمين جميعًا، فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم، بل سوف تشعر بأنه يتَّسع كلما وفد عليه ضيف جديد، وأنه يسَع الناسَ كلَّهم لو استحقوا هذه المحبة.

فمرِّن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن تخلُدَ إلى النوم، وتُسْلِم عينيك لنومة هادئة لذيذة.

سامِح الذين أخطؤوا في حقِّك، والذين ظلموك، والذين حاربوك، والذين نسوا جميلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

بل وأكثر من ذلك..انهَمِك في دعاء صادق لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله لهم، وأن يصلح شأنهم، وأن يوفقهم، وستجد أنك أنت الرابح الأكبر.

وكما تغسل وجهك ويدك بالماء في اليوم بضع مرات، فعليك بغسل هذا القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى!

عن أبي هريرةَ عُلْمُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ﴾(١).

اغسل هذا القلب، وتعاهده يوميًّا؛ لئلا تتراكم فيه الأحقاد والكراهية والبغضاء والذكريات المريرة، التي تكون أغلالًا وقيودًا تمنعك من الانطلاق والمسير والعمل، ومن أن تتمتع بحياتك.

سابعًا: قطع السباب وإنهاؤه مع الآخرين، وهذا من الحزم:

وقد حُكِي أن رجلًا قال للأحنف بن قيس: لئن قلتَ واحدةً؛ لتسمعنَّ عشرًا! فقال له الأَحنف: «لكنَّك إن قلتَ عشرًا؛ لم تَسْمَعْ واحدةً!»(٢).

وَفِي الحِلْمِ رَدْعٌ لِلسَّفِيهِ عَنِ الأَذَى وَفِي الخُرْقِ إِغْرَاءٌ فَلَا تَكُ أَخْرَقَا فَتَ الْحَرْقِ الخُرْقِ الْمَغْبُونُ لَمَّا تَفَرَّقَا (٣) فَتَنْدَمَ إِذْ لَا تَنْفَعَنْكَ نَدَامَةٌ كَمَا نَدِمَ المَغْبُونُ لَمَّا تَفَرَّقَا (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٣٣١).

ورُوي عن يزيد بن حصين بن نمير، كما عند ابن عساكر أيضًا (٦٥/ ١٥٩).

ورُوي عن ضرار بن القعقاع، كما في «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٤)، و «الأنساب» للبلاذري (٤/ ١٧٢).

وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار»، والدينوري في «المجالسة» (٨٠٣)، عن الأصمعي، قال: بلغني أن رجلًا قال لآخر..

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦٣)، و«العقد الفريد» (٢/ ١٤٠)، و«ربيع الأبرار» للزمخشري (ص١٤٦).

قُلْ مَا بَدَا لَكَ مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبِ حِلْمِي أَصَمُّ وَأُذْنِي غَيْرُ صَمَّاءِ(١)

وبالخبرة والمشاهدة؛ فإن الجهد الذي تبذله في الرد على مَن يسبك لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي يعطيها الصمت؛ فبالصمت حفظت لسانك ووقتك وقلبك وجهدك؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن أُكِي مَن ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن أُكِي مَن ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن أُكِي مَن ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن أُكِي مَن الْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا فَلَن أُكُوم إنسِيتًا ﴾ [مريم: ٢٦].

والأخذ والرد والمجادلة تنعكس على القلب، وتضر أكثر مما تنفع. ثامنًا: رعاية المصلحة:

ولهذا أثنى النبي على على الحسن بن علي الله بقوله: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»(١).

فرعاية المصلحة التي تحمل الإنسان على الحرص على الاجتماع، وتجنب المخالفة هي السيادة.

تاسعًا: حفظ المعروف السابق، والجميل السالف:

ولهذا كان الشافعي كَلْلَهُ يقول: «إن الحُرَّ مَن راعَى وِدَادَ لحظة، وَانْتَمَى لَمَن أَفَادَه لفظةً».

وقال النبي عَيِّ: «وَإِنَّ حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ» ". وأمثلة ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان بشار بن برد» (ص٢٢٧)، و «المستطرف» (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٢٩) من حديث أبي بكرة على.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٢٣/ ١٤) (٣٣)، والحاكم (١/ ١٥-١٦)، والبيهقي في «الشعب»
 (٩١٢٣، ٩١٢٢).

«الإنسان الذي يرى نفسه بطريقة إيجابية، يبحث عما هو طيب وإيجابي لدى الآخرين».



أنا طيب بالمرة

### أنا طيب بالمرة

مَن يعيش وسط هذا المجتمع يحس بحجم المشكلات التي تعكِّر صفوه، وتربك علاقاته الذاتية، وعلاقاته الخارجية، فبين الآباء والأبناء، والأزواج، والشركاء في العمل، والزملاء في المؤسسة، والجيران، والقرابة، ألوان من التوتر، بعضها طبعي مألوف، وبعضها غريب من إفراز المتغيرات، والملحوظ أن حجمها في ازدياد وتفاقم، وهي تتجه غالبًا إلى التعقيد وتعشر الحلول.

وفي هذا السياق يبرز دور المصلح الذي همه تقريب وجهات النظر، وحفظ التوازن بين الفئات والأفراد.

فمتى توفر هؤلاء المصلحون، وصحَّت لديهم النية في إرادة الإصلاح كانوا أعظم أسباب الحل، وأعظم ضمانات الديمومة للعلاقة المميزة في مجتمع إسلامى.

وفي هذا يقول سبحانه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَخَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ الله عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥]، فوعد الله سبحانه بالتوفيق متى توفرت إرادة الإصلاح.

وبعض الجهات الاستشارية - فردية أو مؤسسية أو إعلامية - قد يشوب إرادتها في الإصلاح شأن آخر، أو لا يكون لديها إرادة صادقة، فتزيد الدَّاء عِلَّة، والطينَ بِلَّة.

وعلى صعيد المتخالفين الذين هم أطراف المشكلة، فإن أعظم ما يحول دون الحل، هو الاعتقاد الجازم لدى كل طرف بصوابية موقفه، وسلامة سلوكه، وأنه المستهدف عن قصد بالإساءة والعدوان، وهذا أثر عن سيطرة نزعة الـ «أنا» في النفوس.

ولقد جرَّبت السعي بين أقارب متهاجرين؛ فوجدت الطرف الأول يسرد عليك تاريخًا طويلًا من المعاناة، امتد لخمس سنوات، كان خلالها نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح، حتى وصل الحال إلى ما لا يصبر عليه، وتعدى الأمر حدوده، ولم يعد في قوس الصبر منزع، واتق غضبة الحليم!!

فإذا انتقلت إلى الطرف الآخر وجدت الأمر ذاته، والشكوى والمعاناة والصبر والتجاوز الذي كان مضرب المثل، ولكن الآخر كان لا يقدِّر هذا ولا يكترث له!! والمؤلم أنك تشعر حين يتحدث الطرفان أن اللهجة صادقة، والحديث جدُّ، لا هزل فيه ولا تمثيل، بل هو من صميم النفس، وسويداء القلب، إنه حديث اللسان، تتواطأ معه ملامح الوجه وقسماته، وتؤكده الأيمان المغلَّظة، والحقائق الدامغة، والسجلَّات والوثائق، والشهود العدول، واسأل فلانًا وفلانًا؛ فعندهم الخبر البقين.

وما أضْيعَ الحقيقة والإصلاح هنا...

وكل من الزوجين حين يتحدث عن لُبِّ المشكلة، يضع إبهامه على طرف الميزان، وقد يسجِّل اعترافات خفيفة على نفسه هنا وهناك... صحيح أنني... ولكن... ويختم حديثه بأنه وإن كان يتحدث عن مشكلة هو طرف فيها، إلا أنه يقول بكل ثقة: (حقيقةً أنا طيِّب بالمرَّة!!). لكن الطرف الآخر لا يقدِّر هذه الطيبة، ولا يحسن التعامل معها، بل يستغلها.

وهكذا تبدو (الأنانية) المترسخة التي تستعصي على الكشف، فهي مثل

الفيروس المتخفي، الذي لا تقدر أحدث المجاهر ولا أقواها على ملاحقته وتشخيصه، تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته، من دون أن يدرك أو يلحظ تأثيرها البليغ على أحكامه وقراراته وسياقات حديثه وتحديد مواقفه.

إن هذه الـ «أنا» الطاغية هي حُجَّة إبليس حين صنع المعاندة والرفض مع آدم، بل مع رب آدم، وقال: ﴿ قَالَ أَنَا ْ خَيْرٌ مِنْ أَمْ فَانَى مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ, مِن طِينٍ ﴾ [ص:٧٦]، وهي لغة فرعون حين قال: ﴿ أَمْ أَنَا ْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف:٥٢]، وهي ضلالة قارون حين قال: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ عِندِي ﴾ [القصص:٧٨]، وهي شر متسلط على نفس الإنسان ما لم يتفطن لها، ويحذر فتكها، ويضعها في حجمها السليم؛ ولذا كان النبي على يقول في صدر حديثه: ﴿ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتٍ أَعْمَالِنَا» (١).

وسأله رجلٌ دعاء يدعو به، فعلمه: «اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي»(٢).

## ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِهِ كَا أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

إنك لو تأملت تصرفات كثيرين ممن حولك ومواقفهم، لوجدت الـ «أنا» تُملِي، والفرد يكتُب، وقد ركِبَتْهُ وذلَّلته، وربما كان حديثه عن الإيثار والتسامح ونكران الذات، ولكن هذه الـ «أنا» المتسلطة تأبى إلا أن تطل من بين الحروف والكلمات... حتى لدى أهل الزهد والفضيلة.

وإن منهم لمن يرائي حتى بعد موته، فيسرُّه أنه سيتحدث الناس عن شهود

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۱۸، ۲۱۱۹)، والترمذي (۱۱۰۵)، وابن ماجه (۱۸۹۲)، والنسائي (۳۲۸۷)، والنسائي (۳۲۸۷)، والحاكم (۲/ ۹۹۹) من حديث ابن مسعود گ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٥٥)، والروياني في «مسنده» (٨٥)، والطبراني (١٨٤) ١٧٤) (٣٩٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٩٤) من حديث عمران بن حصين .

. شكرًا أيها الأعراء

جنازته وأنه جمٌّ غفير، وخلق كثير!!

وكم من مديحٍ صِيغَ في قالَبِ الذم، وتواضعٍ معناه الكبرياء. ومسالك النفس هنا أدق وألطف من أن يحصيها عدٌّ، أو يدركها ذكاء.

وليس الإنسان بقادر على تجاوز كل مؤثراتها، بل إن من مؤثراتها ما هو قدر مطلوب محبوب، وقد قال الخليل العَلَيْكُ: ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤].

وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذرِّ على قال: قيل لرسول الله على: أرأيتَ الرجلَ يعملُ العملَ من الخير ويحمدُهُ الناسُ عليه؟ قال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ» (١٠). وعن أبي هريرة على أن رسول اللهِ على قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (١٠).

فهي كسائر الطبائع المخلوقة، أصلُها لا بد منه، والزيادة تحتاج إلى ضبط ومراقبة، والناس فيها درجات عند الله.

فالشهوة الجنسية مثلًا لا بد منها للحياة، لكن احتدامها وتجاوزها للحد الضابط يفضي إلى الفتنة والبوار.

ولو سعى المرء إلى مراقبة نفسه، واكتشاف لعبة الـ «أنا» في داخلها لأراح واستراح، وكان أطيب الثمار التي يجدها (الإنصاف) من نفسه، حين يضع ذاته موضع الآخرين.

وإذا أردت أن تأخذ بنصيبك من هذه الذكرى، فتأمل حديثك في يوم وليلة، واحسب كم تجري كلمة «أنا» على لسانك!

إنها أكثر الكلمات تردُّدًا في أفواه الخلق بلا منازع!

<sup>(</sup>۱) ينظر: «صحيح مسلم» (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «صحيح مسلم» (١٦٣١).

اللهم إنَّا نعوذ بك من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شُحَّ أنفسنا، وبصِّرنا بمواطن الضعف فيها، ووفقنا لاستثمار قدراتنا، يا أرحم الراحمين.

«الذين يكتشفون الطريق يعرفون أنه لا بد من مرور بعض الوقت قبل أن يتقبل الناس إرشادهم».



لحظة جديدة

## لحظة جديدة

حدث موقف يضيق له الصدر، وقد تعلَّمت من تجربة الحياة أن أتجاوز هذه المواقف وأتناساها لأنساها، ولا أسمح لها أن تعكِّر مزاجي لحظة، فضلًا عن أن تؤثر في مسيرتي.

وسبَّحت ربي؛ فوجدت دواء كأني كنت أبحث عنه؛ فالتسبيح تجديد للعلاقة، وعقد الإيهان، واستثهار مع الخالق، لا دخل للمخلوق فيه ولا وساطة، يشعرك بأنه مها يكن فلديك هذا الحبل الموصول بالله، والذي لا تردد فيه ولا شك ولا نزاع، إذًا فليكن لك منه نصيب.

وجدت أن تسبيحة واحدة أو تسبيحتين، فيهما بعض التيقُّظ، كافيتان لمسح كل المعاناة والألم.

وحان وقت صلاة لمسافر بعد ذلك، فصلَّى قصرًا صلاة خفيفة، اجتمع فيها قصر العدد وقصر الكيفية، ووجد أنه حين وضع جبهته ساجدًا لربه؛ يشعر بأن كل محنة تنقشع، وكل ضيق يزول.

غمتك من نفسك ومراوغتها وحرانها وضعفها..

أَمَتُّ فِي اللهِ نَفْسًا لا تُطَاوِعُنِي فِي الْمَكْرُمَاتِ لَهَا فِي الشَّرِّ إِصْرَارُ وَبِعْتُ فِي اللهِ دُنْيًا لا يَسُودُ بِهَا حَتُّ وَلا قَادَهَا فِي الأَمْرِ أَبْرَارُ وغمتك من كل محاولة لم تنجح، أو أذى مقصود أو غير مقصود، من قريب أو شكرًا أيها الأعراء

بعيد، من محبِّ كاشح، أو عدو ناصح، أَوَ يَكُون هذا؟!

كأنك حين تسجد؛ تلقي بالأحمال التي فوق رأسك، وتتخفف منها، فتنهض نشيطًا متو فزًا (١٠)، وكأنك إنسان آخر.

ثم تذكّرت أن السجود تسبيح، ومن حديث عقبة بن عامر على قال: حين نزل قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى:١]. قال النبي على: ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى:١]. قال النبي على: ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى:١].

فحين تعلن موضعك الصادق؛ بوضع جبهتك على الأرض؛ تواضعًا لعظمته ومجده وكبريائه، وإيهانًا بأن الأمر كله له، والتهاسًا للفضل والستر والعافية والتسديد، وبراءة من الحول والطول والقوة إلا منه وبه، تمحو كل ما قبل اللحظة، وتبدأ في سياق جديد، بروح متفائلة رقراقة محلقة، وكأن الحواجز والعوائق كلها تنصهر وتذوب..

اتَّئِد يَا إِمام! لَا تَرْفَع الرَّأُ أَنَا لَمَّا تَنسَّمَ الرُّوحُ عَبْرَ الْ وَتَطَلَّعْتُ خَاشِعًا مُسْتَهَامًا هَامَ قَلْبِي بَيْنَ السَّمَاواتِ وَالأَفْ ثُم لَمَّا سَجدتُ فِي الرَّوضَةِ الغَرْ خِلْتُ قَلْبِي أَلْقَى النِّيَاطَ جُذُورًا فَاتَّئِد يَا إِمَامُ! لَا تَرْفَع الرَّأُ

سَ سِرَاعًا مِنَ السُّجُودِ لِرَبِّي أُفْقِ عَرْفًا عَنْ أَشْرَفِ الخَلْقِ يُنْبِي بِجَنَانٍ مُولَّهِ مُشْرَئِسبِ للاكِ يَسْعَى إِلَيهِ مِن كُلِّ دَرْبِ رَاءِ أَرْمِي عَن كَاهِلي عِبْءَ ذَنْبِي في جِنَانِ الهَوى لِغَرْسَةِ حُبِّي سَ سِرَاعًا، تَكَادُ تَجْتَثُ قَلْبِي

في السجود سر عظيم لا تحتمله العبارات، إنها يدرك بالذوق، ولست من أصحاب الذوق ولا المواجيد، كل ما أملكه هو حسن الظن بالله الذي ملا قلبي واستبد بكياني،

<sup>(</sup>١) المتوفز: الذي لا يكاد ينام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷٤۱٤)، وأبو داود (۸۲۹)، وابن ماجه (۸۸۷)، وابن حبان (۱۸۹۸)، والحاكم (۱/ ۲۲۵).

وإن كان يداخلني بين الحين والآخر خوف من أن يكون استدراجًا أو أمنًا من مكر الله، فأردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا؛ بل هو ثقة به وبعظيم فضله، وليس ثقة بالنفس، ولا إدلالًا بالعمل.. كيف ولا نفس ولا عمل.

بل المقام مقام «تصفير الذات» كما يسميه الشيخ الصالح محمد فتح الله كولن، تصفيرًا عربيًا؛ إذ الصفر العربي نقطة وليس دائرة، ولعل العربي أحوج الخلق إلى هذا التصفير الآن!

تجمّع لي هذا.. ثم سنح لي قوله تعالى لنبيه على: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبّح بِحَمّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّن اَلسّنجدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٨، ٩٧]، فذكر ضيق الصدر مما يرى أو يسمع أو يجد، وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح والسجود.. إنه شيء وجدته في نفسي، وأيقنت أن كل إنسان هو كذلك، عرضة لأحزان الطريق.. والدواء القاطع لكل ألم هو التسبيح والسجود.. وصفة قريبة المأخذ، سهلة المتناول، بيد أنها تحتاج إلى مران وتدريب، وقد لا تجد أثرها من أول مرة حتى تتحول عندك إلى سلوك وعادة..

أصدقك القول، نمت بعدها سريعًا قرير العين.. وصحوت على صوت الأذان وأنا أردد قول مِهْيَار الدَّيْلَمي:

إِنْ كَانَ عندكَ يَا زَمَانُ بقيةٌ مِما يُضامُ بِهَا الكرامُ فَهَاتِهَا(١)

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان مهيار الديلمي» (١/ ١٦٤).

هل أطمعُ في صفحِكُ همل أطمعُ في صفحِكُ أيُّها الصديق الذي ظنَّه الناسُ

عدوًّا؟!».



دعوة للتصافي

## دعوة للتصافي

لَمْ أَشَأُ أَن أَجعل العنوان: «دعوة للمصالحة»؛ خشية أن يُفهم من هذا إلغاء جوانب الاختلاف؛ لأنه قد يوجد ما يدعو للاختلاف في أمور الشريعة أو في مصالح الدنيا؛ فالاختلاف سنة إلهية، ولا حيلة في دفعها، بل لو لم يوجد الاختلاف لكان ذلك تفويتًا لكثير من المصالح والخيرات، وقد امتنَّ البارئ جل وعز بتنوُّع ألسنتنا وألواننا وسائر أشيائنا.

التصافي يعني: استثمار الاختلاف إيجابيًّا، عِوضًا عن أن يتحول إلى تحضير للصراع واستعداد للنزاع.

التصافي يعني: أن تجتمع القلوب، وإن لم تجتمع العقول.

التصافي يعني: تفعيل «الأخلاق» على أكمل الوجوه، وليس تفعيل «المعرفة» أحسب.

قد تقتضي المعارف والاجتهادات أن نتفاوت في مواقعنا ورؤيتنا ومواقفنا وتحالفاتنا، ولكن الأخلاق تقتضي أن لا تتحول نتائج المعرفة والاجتهاد إلى قسوة على النفس، بالقسوة على أحبتنا، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ ﴾ [النور: ٦١].

التصافي يعني: الاهتمام الكبير بدوائر المتفق عليه، والعناية بالمشتركات الإنسانية، وهي ضخمة، والمشتركات الإيمانية، وهي ضخمة أيضًا، ولهذه المشتركات من الحقوق

الشيء العظيم الذي قرَّره القرآن، وأكدته السنة، وعزَّزته التجارب الإيجابية والسلبية معًا.

التجارب تصيح بنا أن نتحالف ونجتمع على القواعد الكلية والمشتركات الشرعية والمصالح الحياتية، وألَّل نتجاهل الخلافات، سواء كانت جوهرية أساسية، أو كانت جزئية فرعية.

لكن لا نجعل الإحساس بهذه الخلافات هو الذي يتحكَّم في عقولنا، ويسيطر على عواطفنا وقلوبنا، ويؤسِّس لعلاقاتنا البَيْنيَّة؛ لئلَّا تتحول العلاقات إلى حروب ومكايدات وتقارير سلبية يرفعها القلب للعقل، ثم يفيض بها العقل للسان واليد والقلم.

الحياة ليست معركة.

التصافي هو: الاختلاف الهادئ، والاتفاق الأصيل.

التصافي هو: الخُلُق الكريم، والمعرفة المحقّقة.

التصافي هو: الفصل بين حق العلم وبين غرور النفس ونزْقها(۱) وشيطنتها وكبريائها وأنانيتها.

التصافي هو: الانتصار في معركة الصراع الأولى، الصراع مع أهواء النفس الخفية، ودوافعها الباطنة، وشرورها المترسِّخة، والتي تظهر أحيانًا بهيئة الخير والإيهان والغيرة والصفاء، ويصعب على صاحبها ملاحقتها وكشف ملابساتها وتمشيط جيوبها الخفية المتغلغلة في «العقل الباطن»، ﴿ كُلَا إِنَّ ٱلإِنسَنَ لَيُطْغَيَ اللهُ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْفَعَ ﴾ [العلق:٧٠٦].

وسبحان العليم بمداخل النفوس ومساربها، والمطَّلع على خفاياها وأسرارها ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا شُخِّفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر:١٩].

الصفاء: مكاشفة مع النفس، وتمرُّد على أحكامها الجائرة، وأمراضها المسيطرة، وإيحاءاتها المدمرة.

<sup>(</sup>١) النزق: الخفة والطيش.

التصافي: كشف لعيوب الذات، وتواضع لرب الأرض والساوات، وطلب للمغفرة بحفظ مقامات الآخرين، وحسن الظن بهم، وتسامح مع زلاتهم؛ حتى حين تكون زلاتهم إجحافًا في حقك، أو عدوانًا عليك، أو قسوة مفرطة، أو ظلمًا طويلًا محتدًّا لا عدل معه ولا تراجع.

التصافي: إدراكٌ جيد بأن الكلام سهل والفعل ليس كذلك، فلكي نتجاوز المرحلة المتخلفة في واقع أفرادنا وجماعتنا وتياراتنا ومجتمعاتنا ودولنا؛ نحتاج إلى الرُّقِيِّ الفردي، والتفوق على الـ «أنا»، وتجاوز الحظوظ الذاتية، نحتاج إلى مبادرات نبيلة من هذا النوع هنا وهناك، تتجاوز الأتباع والمريدين، والمصالح الخاصة لتكون تأسيسًا حقيقًا لمستوى من التجرد والصدق يسعى إليه الجميع.

دعونا جميعًا نردد: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓإِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

ودعونا نردد مع الشاعر قوله:

تَعالُوا بِنا نَطوي الحَديثَ الَّذي جَرى تَعالُوا بِنا نَطوي الحَديثَ الَّذي جَرى تَعالُوا بِنا حَتَّى نَعودَ إِلَى الرِّضى وَلا تَذكُروا ذاكَ الَّذي كانَ بَينَنا لَقَد طالَ شَرحُ القالِ وَالقيلِ بَينَنا مِسنَ اليومِ تاريخُ المَحبَّةِ بَينَنا فَكَم لَيلَةٍ بِتنا وَكَم باتَ بَينَنا فَكَم لَيلَةٍ بِتنا وَكَم باتَ بَينَنا أَحاديثُ أَحلى في النُفوسِ مِنَ المُنى وتعالوا بنا نردد:

وَلا سَمِعَ الواشي بِنداكَ وَلا دَرى وَحَتَّى كَأَنَّ العَهدَ لَن يَتَغَيَّرا عَلَى أَنَّ العَهدَ لَن يَتَغَيَّرا عَلى أَنَّ العَهدَ لَن يَتَغَيَّرا عَلى أَنَّ العَهدَ لَن يَتَغَيَّرا عَلى أَنَّ المَّررحُ إِلَّا لِيَقَصُرا عَما اللهُ عَن ذاكَ الشَّررحُ إِلَّا لِيَقصُرا عَما اللهُ عَن ذاكَ العِتابِ الَّذي جَرى مِن الأُنسِ ما يُنسى بِهِ طَيِّبُ الكَرى وَأَل طَفُ مِن مَرِّ النَسيم إِذا سَرى(١) وَأَل طَفُ مِن مَرِّ النَسيم إِذا سَرى(١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان بهاء الدين زهير» (ص١٢٩).

مِنَ اليَومِ تَعارَفنا وَنَطوي ما جَرى مِنَّا وَلا كَانَ وَلا صارَ وَلا قُلنا وَلا كَانَ وَلا صارَ وَلا قُلنا فِإلَّ الْعَتبِ فَبِالحُسنى فَإِن كَانَ وَلا بُللَّ مِنَ العَتبِ فَبِالحُسنى فَقد قيلَ لَكُم عَنَّا فَقد قيلَ لَكُم عَنَّا كَفي ما كانَ مِن هَجرٍ وَقد ذُقتُم وَقَد ذُقنا وَما أَحسَنَ أَن نَر مَر جَعَ لِلوَصل كَما كُنَّا() وَما أَحسَنَ أَن نَر

إنني أدعو جميع المخلِصين لكلمة سواء، بعيدًا عن صخب الجماهير وضجيجها وضوضائها وإسقاطاتها.

دعونا نتناول عبارات الاعتذار عمن أخطؤوا علينا وأساؤوا الظن بنا، وليس أن نطلب منهم أن يعتذروا.. ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور:٢٢].

<sup>(</sup>۱) ينظر: «ديوان بهاء الدين زهير» (ص٠٣٤).

## فهرش المحتويات

| ٧   | ** ( **                |
|-----|------------------------|
| Υ   | معدمه                  |
| 18  | شكرًا أيها الأعداء     |
| 19  | لماذا لا ترد؟          |
| ۲٥  | مع الناس               |
| ٣١  | الموت لأعدائي          |
| ٣٩  | أأنت كذلك؟!            |
| ٤٧  | شكرًا للشيخين          |
| ٥٣  | شكرًا صديقي            |
| 71  | بيني وبين ابن جبرين    |
| ٧٥  | الدفاع عن العقيدة أولى |
| ۸۳  | إذا عز أخوك فهن        |
| 91  | شتائم حضارية           |
| 99  | توظيف النص             |
| 1.0 | التترس بالنص           |
| 111 | سهو الفكر              |

| شكرًا أيها اللهُ عراء |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
|                       |                                          |
| 11Y                   | وإذا قلتم فاعدلوا                        |
| 174                   | مقدمة في منهج النقد (١)                  |
| 177                   | مقدمة في منهج النقد (٢)                  |
| 184                   |                                          |
| 104                   |                                          |
| 109                   |                                          |
| 170                   |                                          |
| 177                   |                                          |
| ١٨١                   |                                          |
| 1/4                   |                                          |
| 197                   |                                          |
| Y + 0                 |                                          |
| 717                   |                                          |
| YYY                   | -                                        |
| ۲۳۱                   |                                          |
| 7٣9                   |                                          |
| 720                   | la l |
| Yo1                   |                                          |
| Y09                   |                                          |
| Y7V                   | ·                                        |
| YV#                   |                                          |
| YV9                   |                                          |
| 1 7 7                 | اعاد ۱، حت معقه داب                      |

| الانفعال المباشر      |  |
|-----------------------|--|
| الهدوء                |  |
| محكَّات الأخلاق       |  |
| بُعْدُ نفسي           |  |
| تسعة أسباب لكظم الغيظ |  |
| أنا طيب بالمرة        |  |
| لحظة جديدة            |  |
| دعوة للتصافي          |  |
| www.                  |  |

فهرس المحتويات....